



#### Title: The exegesis of the Holy Qur'an

Author: Abu Bakr al-Aşamm

Editor: Dr. Ḥuḍr Muḥammad Nabhā

Publisher: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah

Pages: 416

Year: 2007

Printed in: Lebanon

Edition: 1st

الكتاب: تفسير أبي بكر الأصمُ

ويليه : تفسير أبي مسلم محمد بن بحر الأصفهاني

المؤلف: أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصمّ وأبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني

المحقق:الدكتور خضر محمد نبها

الناشر: دار الكتب العلميـــة ــ بيروت

عدد الصفحات: 416

سنة الطباعة: 2007 م

بلد الطباعة: لبنان

الطبعة: الأولى



متنشورات كت تعليث بينوث



جميع الحقوق محفوظــة Copyright All rights reserved Tous droits réservés

جميع حقسوق الملكيسة الادبيسة والفنيسة محفوظ ف

لسندار الكتسب العلميسية بيروت بسنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إمادة تنطيد الكتاب كاميلاً أو مجرزاً أو تسجيله على أفسرطة كاسيت أو إدخىاله على الكمبيوتسر أو برمجتسه على اسطوانات ضولية إلا بموافقة الناشسر خطيرا.

#### Exclusive rights by ©

Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

Tous droits exclusivement réservés à ©

Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beyrouth - Liban

Toute représentation, édition, traduction ou reproduction même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation préalable signée par l'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant à des poursuites judiciaires.

الطيعسة الأولى ٢٠٠٧ م-١٤٢٨ هـ

مندات الآرة المادية دارالكنب العلمية سنيت شكار

Mohamad Ali Baydoun Publications Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

فسرع عرمسون، القيسسة، ميسسنى دار الكتب العلميسسة Aramoun Branch - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg.

ص مید ۹۴۲۶ – ۱۱ بیروت – ٹبشان ریاض الصلح – بیروت ۲۹۹۰ خاتف:۱۱ / ۱۱/ ۸۰:۵۸۱۰ ۱۹۹۱ خساکس:۸۹۱۱ ۴ ۸۰:۵۸۱۳

http://www.al-ilmiyah.com e-mail: sales@al-ilmiyah.com info@al-ilmiyah.com baydoun@al-ilmiyah.com

# بينيب لمِللهُ البَّمْزَالَ حِيثَ مِر

## في التقديم شذرات من تفاسير المعتزلة الأوائل

الدكتور رضوان السيد

لقي مُؤرّخو الفكر المعتزلي عَتتاً في بيان فكرهم الديني: الكلامي والفقهي؛ وذلك بسبب ضياع كل آثارهم التأليفية قبل القرن الرابع الهجري التاسع والعاشر الميلادي. ولذلك فقد اعتبر كثير من العلماء اكتشاف كتاب «الانتصار والرد على ابن الراوندي المُلُحد» لأبي الحُسين الحيّاط من القرن الثالث الهجري، والذي نشره نيبرغ بالقاهرة عام ١٩٢٥ تقدماً أيما تقدم ومع ذلك فقد ظلَّ الاعتماد في عرض آرائهم على كتب خصومهم من الأشاعرة (من القرن الخامس والسادس والسابع للهجرة)، وعلى كتب القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي (ـ ١٥٤هـ) والتي اكتُشفِفت وطبعت تباعاً وبخاصة ما اكتشفته البعثة المصرية بالجامع الكبير بصنعاء أواخر الأربعينات من القرن العشرين. والمشكلة في الاعتماد على كتب الأشعرية أنّ هؤلاء كانوا خصوماً العشرين. والمشكلة في الاعتماد على كتب الأشعرية أنّ هؤلاء كانوا خصوماً الدًاء للاعتزال، ولذلك ما كان من المنتظر أن يعرضوا آراءهم بالموضوعية والبسط المطلوبين. ثم إنهم عندما يفعلون يوردون تلك الآراء بدون سياقاتها أو

<sup>(\*)</sup> نشر يوسف فان اس بالمعهد الألماني ببيروت نصين معتزليين نسبهما للناشئ الأكبر (- ٢٩٣ هـ) وسمّاهما: (مسائل الإمامة ومقتطفات من الكتاب الأوسط في المقالات). ولكن الأستاذ وينفرد مادلونغ رأى أنّ رسالة (مسائل الإمامة) هي في الغالب لجعفر بن حرب أحد مؤسّسي مدرسة بغداد الاعتزالية، أي أنها تعود لمطالع القرن الثالث الهجري، وليس لأواخره.

أدلتها. أمّا القاضي عبد الجبار فإنه ليس مؤرّخاً، بل هو بان لنظام كلامي، لا يهتم فيه بذكر كلّ مَنْ سبقوه. ثم إنّ الكلام في عصره كان قد تطور تطوراً كبيرا، وما عادت عنده أولوية الأولويات والاهتمامات نفسها التي كانت للأجيال الأربعة السابقة عليه. وهو فضلاً عن ذلك من مدرسة البصرة المعتزلية، فما كان من همّه أو من أولوياته ذكر آراء البغداديين من الشيوخ السابقين على عصره.

واختلفت مصائر آراء المعتزلة في تفسير القرآن بعض الشيء، لا لأن تفاسيرهم بقيت؛ بل لأن الزنخشري (المعتزلي الحنفي) من القرن السادس الهجري، استوعبها موجزةً في تفسيره المعروف بالكشّاف، ولأنّ الشيعة الإمامية والزيدية عادوا إليها في تفاسيرهم كثيراً؛ فضلاً عن المفسّر الأشعري المعروف فخر الدين الرازي (ـ ٢٠٦هـ). بيد أنّ الرازي ومفسّري الشيعة يتميزون بنسبة كلّ رأي يذكرونه في تفسير إحدى الآيات إلى صاحبه معتزلياً كان أو غير معتزلي. في حين يكتفي الزنخشري باختيار ما يراه ملائماً لغرضه من آراء دون ذكر للصاحب الأول لهذا الرأي أو ذاك. وقد احتفظت مكتبات اليمن بتفسير الحاكم الجُشّمي ( ـ ٤٩٤ هـ ) الواسع، والرجل معتزليًّ زيديًّ، كان الدكتور عدنان زرزور قد كتب دراسةً عن تفسيره دون أن ينشرَه. ويزعُمُ بعضُ مؤرّخي التفسير القرآني أنّ كشّاف الزنخشري إنما هو إيجازٌ له، وهناك محاولةً باليمن لنشر تفسير الجشمي وإذا تمَّ ذلك فقد نستطيع تبيَّن شيء من معالم التفاسير المعتزلية المبكرة فيه.

أمّا اليوم فأنا بصدد التقديم لعمل جليل قام به الدكتور خضر نبها، وهو عبارةً عن جمع وإعادة تركيب تفاسير المعتزلة الأولى أو المبكّرة استناداً إلى النقول الواردة عنها (وهي كثيرة جداً) في ثلاثة مؤلّفات رئيسية في التفسير القرآني: التبيان للطوسي (٤٦ههـ)، ومجمع البيان للطبرسي (٤٨ههـ)، وتفسير فخر الدين الرازي (-٢٠٦هـ).

تنبَّه الدكتور نبها إلى هذا المشروع خلال عمله على المأثورات التفسيرية والحديثية المنسوبة إلى هشام بن الحكم (١٧٩هــ) المتكلِّم والمفسّر الشيعي الكبير

من النصف الثاني للقرن الثاني الهجري. تتلمذ هشام بن الحكم على الإمام جعفر الصادق (\_ ٧٤ هـ)، وخاض جدالات كلامية كبيرة مع مخاصميه من المعتزلة والمرجئة والجهمية والقدرية والمتفلسفة طوال حوالي نصف القرن. ولأن كتبه ضاعت؛ فإن د. نبها تتبع شذراتها ونقولها في كتب الشيعة الإمامية بعد القرن الرابع. ولاحظ خلال تقليبه الدقيق لتلك الكتب غزارة الأخذ عن مفسري المعتزلة، ونسبة تلك الآراء إلى أصحابها بل إن ابن طاووس (١٦٦هـ) عاشق الكتب العظيم، يذكر أسماء تلك المؤلفات وأسماء أصحابها بالكامل، والأجزاء التي رآها من كل منها، وما هو في مكتبته وما ليس فيها. ولذلك فقد أقبل الباحث على لم شمل تلك التفاسير كل على انفراد ومن الكتب الرئيسية الثلاثة السالفة الذكر، ومن كتب أخرى ثانوية. وقد اجتمعت لديه شذرات ثمينة من تفاسير المعتزلة من القرن الثالث هي التالية:

أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصمّ (ـ ٢٤٠هـ).

أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني (ـ ٣٢٢هـ).

أبو القاسم عبد الله بن أحمد الكعبي (\_ ٣١٩هـ).

أبو علي محمد بن عبد الوهّاب الجبّائي (٣٠٣هـ).

وبعد أن ضَمَّ كلَّ شذرةٍ من الشذرات حسب نسبتها وترتيبها على السُور القرآنية في جزءٍ مفرد، أقبل على دراسة تلك النقول لتُبين خصائص عمل كلً من هؤلاء في التفسير القرآني، ووضع تلك الدراسة المستفيضة في التقديم. وقد أخبرني أنه بصدد القيام بالشيء نفسه بالنسبة لأبي عيسى الرمّاني وللقاضي عبد الجبار المعتزلي.

لقد اطّلعْتُ على هذا العمل الجليل لأسابيع ورأيتُ أنَّ تفاسير المعتزلة تدخل في تفاسير الرأي. وقد كنتُ أنتظرُ ذلك أو أتوقّعهُ. بيد أنَّ ما لم أكُن أتوقّعه، اهتمام أولئك العقلانيين الكبار بمنهج تفسير القرآن بالقرآن، بل وتفسير القرآن بأسباب النزول أو بالمأثور، أي بحديث النبي ( الله عن الصحابة والتابعين. وهكذا فإنَّ علم التفسير امتلك منذ القرن الثاني الهجري «تقاليد» ما خرج عليها أحد كثيراً: الاستناد إلى التابعين في الاحتفال بالقَصَص وبالقراءات

القرآنية، وبالأبعاد اللغوية والأسلوبية والسياقية للنصّ. وانصباب التمايُز بالدرجة الأولى على الرأي في التنزيه وحدوده، وفي القَدَر.

وجموعة د. نبها هذه تفتح الجال لدراسات أخرى كثيرة ومتشعبة. مثل علاقة التفسير بعلم الكلام، والتفسير بالقصص، والتفسير باللغة، والتفسير بالفقه. وقد نستطيع بعد القيام بدراسات تفصيلية على هذا النحو أن نتحدث عن خصائص التفسير عند المعتزلة، وهذا ما حاوله كثيرون من قبل إنما استناداً إلى تفسير الكشاف، وإلى الشذرات القليلة الواردة في كتب علم الكلام. الآن نملك كتبا أو أجزاء مهمة من كتب التفسير لدى المعتزلة، وما عُدْنا بحاجة للتخمين أو للتقدير. والآن نستطيع أن نبين مدى تأثير النص القرآني وتأويلاته في علم الكلام المعتزلي؛ بل ونستطيع أن نعرف كيف ظهرت وتطورت مناهج التفسير بالرأي، ومدى صِلاتها بالمأثور.

إنها ثروةً تأويليةً وكلاميةً وفقهيةً ولُغُويةً تلك التي اهتدى إليها وجمعها ودرسها الدكتور خضر نبها. ولذلك فإنّ هذا العملَ الاستقصائي يستحقُّ الاعتبار والتقدير.

رضوان السيد

بیروت فی ۱۱/۹/۲۰۰۶

# بيني لِينهُ البَّمْزِ الرَّحِينَ مِ

#### المقدمة

#### ١ - أهمية هذا العمل وسبب البحث فيه:

جاءت فكرة هذا العمل منذ سنتين تقريباً، عندما كنت جالساً في مكتبي وأحببت أن أتصفّح كتاباً قد اشتريته حديثاً هو كتاب سعد السعود للنفوس لابن طاووس (ت ٦٦٤ هم)، والكتاب عبارة عن فهرست لمكتبة ابن طاووس الضخمة ، وذلك خوفًا من سرقتها ، فكان من خطته أن نقل نصوصاً بحرفيتها من الكتب المتوفرة في خزانته. وما استوقفني، ولفت نظري حينها، أن هذا الكتاب قد ضمّ بين دفتيه مقتطفات منقولة حرفياً عن قدامى مفسري المعتزلة. ومن هنا، لمعت في ذهني فكرة جمع هذه النصوص ونشرها في بحث مستقل لأهمية هذه التفاسير وبسبب ضياعها اليوم.

وبعد أن اقتبست هذه النصوص من سعد السعود، ورد في خاطري سؤال آخر، وهو: إذا كانت هذه الكتب موجودة في خزانة ابن طاووس في القرن السابع للهجرة، أفلا يعقل أن يكون مفسرو الشيعة، ممن سبق ابن طاووس كالشيخ الطوسي (ت ٤٦٠ه)، والطبرسي (ت ٤٨٠ه) قد امتلكوها وطالعوها، وبالتالي نقلوا عنها؟ والأمر نفسه، أليس من الممكن أن يكون مفسرو السنة كالرازي (ت ٤١٥ه) وكبار المعتزلة كالقاضي عبد الجبار (ت ٤١٥ه) قد اقتبسوا منها أيضاً؟

فما كلَّفني هذا التساؤل إلا مطالعة هذه الكتب، فوجدت بالفعل أن كلاً من القاضي عبد الجبار، والطوسي، والطبرسي، والرازي قد نقلوا عن هذه

التفاسير، بل وصرّحوا بذلك. وعندها سارعت بالاتصال بأستاذي المفكر الدكتور رضوان السيد وإبلاغه بما عثرت، فشجعني على إتمام هذا العمل، لأنه حسب تعبيره هو "عمل هام وكبير" بل هو "اختراع واكتشاف".

وهكذا، بدأت العمل على جمع هذه النصوص وترتيبها حسب السور، لأعرضها على الباحثين والمهتمين. وأسميت هذا العمل هو إعادة بناء تفاسير المعتزلة، لأن تفاسير القدامي من المعتزلة ضائعة، وبالتالي فإن عملنا هو إعادة بناء هذه التفاسير ولملمة نصوصها المتناثرة في المؤلفات التفسيرية المتوافرة اليوم بين أيدينا.

والتفاسير الاعتزالية التي سيعاد بناؤها هي: تفسير أبي بكر الأصم (ت ٩٢٤) والذي أظن أنه من الصعب جداً أن نعثر اليوم عليه، وأيضاً تفسير أبي علي الجبّائي (ت٣٠٣ه)، وأبي القاسم الكعبي البلخي (ت٩٢٩)، وأبي مسلم محمد بن بحر الأصفهاني (ت٣٢٢ه)، وأبي الحسن علي بن عيسى الرّماني (ت ٨٣٨)، والقاضي عبد الجبار (ت ٤١٥ هـ). مع الإشارة، إلى أنّ تفسير الرماني والقاضي سيتأخر نشرهما. لأنني عثرت على جزء واحد مخطوط من تفسير الرماني الرّماني أعمل حالياً على تحقيقه، وأما القاضي فإن تفسيره ضخم جداً وهو قيد الإنجاز وسينشر مع تفسير الرّماني إن شاء الله تعالى .

#### ٢-مصادر ومنهج هذا العمل:

تنوعت مصادر هذا العمل، فكانت ثلاثة أنواع: مصادر سنّية، وأخرى اعتزالية، وثالثة شيعية.

#### 1- مصادر السنّة:

على رأسها تفسير مفاتيح الغيب والمعروف بالتفسير الكبير لفخر الدين الرازي (ت٦٠٦ه)(١)، حيث كان المصدر الأساس في هذا العمل وخصوصاً في

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي البكري، أبو عبد الله فخر الدين الرازي: الإمام المفسر المتكلم من ذرية أبي بكر الصديق، لقب بشيخ الإسلام. ولد في الرّي (سنة ٤٥٤٤)، ويقال له ابن خطيب الرّي. كان شافعياً أشعرياً. ناظر المعتزلة، وانقطع في أواخر أيامه للوعظ. توفي سنة (٢٠٦ه). مصادر ترجمته: طبقات

تفسير الأصمّ.

والمصدر الآخر هو كتاب مقالات الإسلاميين للأشعري (ت ٣٦٠)(١)، وكان من أساسيات بناء تفسير الجبّائي، لأن الأشعري وكما هو مشهور، كان من تلامذة الأخير(٢) ولفترة تزيد على أربعين سنة، عاد وانفصل عنه مؤسّساً فرقة الأشاعرة، وبعد ذلك وضع تفسيراً كبيراً ردَّ فيه على تفسير أستاذه الجبّائي والبلخي أيضاً(٣). ورجحت أن ما ذكره الأشعري في المقالات من تفسير للجبّائي مقتبس من تفسير الأخير. فلذلك عرضتها في الجزء المخصص لتفسير الجبّائي من هذه الموسوعة.

ب- مصادر اعتزالية:

وهي ثلاثة مصادر، الأول عن القاضي عبد الجبّار المعتزلي (ت١٥٥هـ)،

المفسرين للداودي ٢/ ٢١٤ ، وطبقات المفسرين للسيوطي ص ٣٩ ، وطبقات الشافعية للسبكي ٨/ ٨١ ، الوافي بالوفيات ٤/ ٢٨٤ ،ميزان الاعتدال ٣/ ٣٤٠ ، لسان الميزان ٤/ ٢٢٦ ، وفيات الأعيان ٤/ ٢٤٨ ، البداية والنهاية ١٣/ ٥٥.

<sup>(</sup>۱) هو علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم، أبو الحسن، من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري، مؤسس مذهب الأشاعرة، ولد في البصرة (سنة ٢٦٠هـ)، كان في ابتداء أمره معتزلياً، ثم رجع إلى مذهب أهل السنّة، وجاهر بخلاف المعتزلة وناظرهم. قيل بلغت مصنفاته ثلاثماية كتاب. توفي سنة ٣٢٤ه. راجع: عادل نويهض: معجم المفسرين ١/

<sup>(</sup>٢) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، لبنان، ط١، سنة ١٩٩٩، ج ١/٢٣.

<sup>(</sup>٣) سمّى الآشعري تفسيره بتفسير القرآن والردّ على من خالف البيان من أهل الإفك والبُهتان، ونقد ما حرّفه الجُبّائي والبلخي في تأليفهما. وهذا التفسير مفقود. راجع: ابن عساكر: تبيين كذب المفترى...، ص١٣٧.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل الهمذاني الأسد أبادي، أبو الحسن، قاض، أصولي، مفسّر، كان إمام أهل الاعتزال في زمانه، وهم يلقبونه قاضي القضاة، ولا يطلقون هذا اللقب على غيره، ولد سنة ٣٢٥، رحل إلى بغداد وأخذ عن علمائها. ثم استدعاه الصاحب بن عباد إلى الرّي بعد سنة ٣٦٠، فولى قضاءهما ونواحيها إلى أن توفي سنة ٤١٥. راجع: نويهض: معجم المفسرين ١/٣٥٥.

والثاني عن أبي رشيد النيسابوري (ت نحو ٤٤٠ه)(١)، والثالث لابن أبي الحديد (٢)، وحاولت جاهداً أن أزيد عليها تفسير الحاكم الجشمي (ت ٤٩٤ هـ) ولكن للأسف لم أوفّق بسبب عدم نشر هذا التفسير حتى اليوم.

وبناء عليه، نقل القاضي عبد الجبار من تفسير الجبّائي مباشرة، وصرّح بذلك في موسوعته الكلامية المغنى في أبواب التوحيد والعدل "(٣).

وفي أثناء عملي على هذه الموسوعة، عثرت على أمر جدير بالاهتمام، وهو أن القاضي قد أورد في موسوعته مقتطفات حرفية من كتابي الدامغ لابن الراوندي، ونقض الدامغ للجبّائي، الذي كتبه الأخير كرد على كتاب ابن الراوندي ألمنسوب عند المعتزلة إلى الزندقة والإلحاد أن مقابل دفاع الشريف المرتضى (ت٤١٦ه) عنه (٢٠)، وإتماماً للفائدة أوردت هذه المقتطفات كملحق في آخر تفسير الجبّائي.

والملفت، أن القاضي عبد الجبار لم يتعرّض في موسوعته إلاّ لتفسير الجبّائي، فلذلك كان القاضي المصدر الاعتزالي الهام للتفسير المذكور.

<sup>(</sup>۱) سعيد بن محمد بن حسن بن حاتم، أبو رشيد النيسابوري، من كبار المعتزلة، أخذ عن قاضي القضاة عبد الجبار، وانتهت إليه الرياسة بعده. انتقل إلى الري وأقام بها إلى أن مات (نحو ٤٤٠ هـ). راجع طبقات المعتزلة ص ٢١٠١، لسان الميزان ٣/ ٤٢، الأعلام ٣/ ١٠١.

<sup>(</sup>٢) هو عزّ الدين بن هبة الله بن محمد بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد المدائني، أبو حامد، عالم بالأدب والتاريخ. ولد في المدائن، وانتقل إلى بغداد وخدم في الدواوين السلطانية وبرع في الإنشاء. وكان خطيباً عند الوزير ابن العلقمي. وكان فقيهاً، متكلماً... فوّض إليه أمر خزائن الكتب في بغداد. وله مصنفات تزيد على خسة عشر مصنفاً. مات سنة ٦٥٦ه. راجع ترجمته في: البداية والنهاية ١١٩/١٣. السلوك للمقريزي ٢/٧٠٤ و٢٠٨، الفخري في الأداب السلطانية لابن الطقطقي ص٣٨٩٠.

<sup>(</sup>٣) القاضيّ عبد الجبار: المغني.....جُّدُ / ٦ و٥٨٣١٥، ٣١٩ وأيضاً ج ٨٦/١٣ وأيضاً ج ٢١٨ ١٦٠ وأيضاً ج ٢١/ ١٦٢ و

<sup>(</sup>٤) م. ن ١٦/ ٣٨٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) الانتصار: الحياط ص ١٥٢ وايضاً أبو رشيد النيسابوري: المسائل في الخلاف.... ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٦) العلامة الحلي: رجاله ص ٢٦٩ رقم ٣١.

المقدمة

وأما المصدر الاعتزالي الثاني، فهو كتاب المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين لأبي رشيد النيسابوري، واعتمدته كأساس لتفسير الكعبي، لأن النيسابوري كتب كتاب المسائل.... في الأساس كرد على الكعبي، فلذلك كُثر الكلام عنه.

والشيء الهام الذي استفدته من هذا الكتاب، هو إنني جمعت آراء الكعبي الكلامية والفلسفية في ملحق مستقل عرضته في آخر التفسير، وذلك إتماماً للفائدة وإغناء للعمل.

وأما المصدر الأخير من مصادر المعتزلة، فهو كتاب شرح نهج البلاغة للابن أبي الحديد (ت ٩٦٥٦). حيث صرّح بنقله عن تفسيري الجبّائي والبلخي (١)، ولو أن نقولاته عنهما هي قليلة ومحدودة.

#### ج- مصادر الشيعة:

تمحورت حول تفسير ' التبيان ' للطوسي (ت٤٦٠ه)(٢)، وهو الأساس لهذه الموسوعة، لأن الطوسي نفسه يصرّح بنقله عن تفاسير المعتزلة بل أنه يصف بعضها. يقول الطوسي:

وجدت من شرع في تفسير القرآن من علماء الأمة ، بين مطيل في جميع معانيه .... وبين مقصر أقتصر على ذكر غريبه.... والمتكلمين كأبي علي الجبّائي وغيره، صرفوا همتهم إلى ما يتعلق بالمعاني الكلامية، ومنهم من أضاف إلى ذلك الكلام في فنون علمه، فأدخل فيه ما لا يليق به، من بسط فروع الفقه واختلاف الفقهاء كالبلخي وغيره وأصلح من سلك في ذلك مسلكاً جميلاً مقتصداً، عمد بن بحر، أبو مسلم الأصفهاني وعلي بن عيسى الرمّاني، فإن كتابيهما أصلح ما صنف في هذا المعنى، غير أنهما أطالا الخطب فيه وأوردا فيه كثيراً مما

<sup>(</sup>١) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة ١١/٣٧.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبو جعفر، فقيه الشيعة الإمامية ومصنفهم، ولد في طوس سنة ٣٨٥ هـ. وانتقل إلى بغداد سنة ٤٠٨ هـ، وأقام أربعين سنة، وكان يسكن بالكرخ، وقد أحرقت كتبه عدّة مرات بمحضر من اأناس. ثم تحول إلى النجف، وأقام بالمشهد يفقه الناس إلى أن توفي. راجع نويهض: معج المفسرين ٢/ ٥١٥.

لا يحتاج<sup>" (١)</sup>.

والمصدر الثاني هو تفسير "مجمع البيان" للطبرسي (ت ٥٤٨ ه) (٢) والذي صرّح في مقدمته بأن تفسير الطوسي هو الهادي له، فلذلك وجدت أغلب نقولات الطوسي عن المعتزلة موجودة فيه، ولكن عثرت في تفسير الطبرسي على بعض المنقولات من تفاسير المعتزلة ولكنها غير موجودة عند الطوسي (٣) فهذه الإضافات جعلتني أميل إلى أن الطبرسي في تفسيره لم يكن ناقلاً أو مهذباً لتفسير الطوسي فحسب، بل أظن أنه اعتمد على تفاسير المعتزلة مباشرة ونقل عنها، ويتعزز هذا الظن، بما ذكره الطبرسي نفسه في مقدمته حيث أشار إلى نقله من هذه التفاسير، يقول الطبرسي:

... وأحضرت التفاسير، واستمددت من الله سبحانه التوفيق والتيسير. وابتدأت بتأليف كتاب هو في غاية التلخيص والتهذيب... (٤)

وأما المصدر الثالث فهو تفسير المنتخب لابن إدريس الحلّي (ت ٥٩٨ هـ) (٥٠) والذي وضعه الحلي كمقتطفات منتخبة من تفسير الطوسي، فهو في الواقع تكرار لكلام الطوسي، فلذلك لا اعتبره بذي أهمية كبرى في عملنا هذا، سوى أنه يؤكد ما ورد عند الشيخ الطوسي، ولهذا أضفته إلى هذا العمل من باب الدقة والشمولية.

والمصدر الرابع والهام لهذه الموسوعة، هو كتاب "سعد السعود للنفوس"

<sup>(</sup>١) الطوسي: التبيان، دار إحياء التراث العربي، لبنان، لاط، لاس، ج١ / ١ و ٢.

<sup>(</sup>٢) الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي، أمين الدين، أبو علي، مفسّر لغوي، من كبار علماء الشيعة الإمامية، نسبته إلى طبرستان. راجع نويهض: معجم المفسرين ١/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٣) راجع: تفسير البلخي من هذه الموسوعة، الدراسة التحليلية فقرة البلخي والطبرسي".

<sup>(</sup>٤) الطبرسي: مجمع البيان، انتشارات ناصر خسرو، إيران، ط ١، سنة ١٤٢١هـ، ج١/٧٦.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن إدريس الحلي، واحد من أبرز الفقهاء الشيعة الإمامية، ورمز من رموز التطور والضرورة الاجتهادية. راجع عنه الدراسة الحديثة التي وضعها علي همت بناري: ابن إدريس الحلي، ترجمة حيدر حب الله، دار الغدير، لبنان، ط١، سنة ٢٠٠٥، ص٢٤ وما بعدها.

لابن طاووس (ت ٦٦٤هـ)(١)، والذي كتبه أساساً كفهرست لخزانته خوفاً من سرقتها كما يصرّح ابن طاووس نفسه (٢). وتتجلى أهمية هذا المصدر، في أنه نقل مقتطفات حرفية من تفاسير المعتزلة، باستثناء تفسير الأصم، ولا أعلم السبب في ذلك إلا إذا كان غير متوفر عنده.

وأما المصدر الخامس والأخير، فهو كتاب تنزيه الأنبياء والأثمة للشريف المرتضى (ت ٤٣٦هـ)(٢)، وتقصدت عرضه في نهاية قائمة المصادر، لأنه لم يُذكر فيه إلا نقولات قليلة عن الجبّائي والأصفهاني.

وتلخيصاً لما ورد، نستطيع أن نحصر مصادر هذه الموسوعة على الشكل التالى:

١- تفسير الأصم:

مقتبس من تفسير الرازي، والطوسي، والطبرسي.

٧- تفسير الجبائي:

مصدره مقالات الإسلاميين للأشعري، و المغنى... للقاضي عبد الجبار، وكتاب المسائل في الخلاف... لأبي رشيد، وتفسير الرازي، والطوسي، والطبرسي، وابن إدريس الحلي، وكتاب "تنزيه الأنبياء والأثمة للشريف المرتضى، و"سعد السعود" لابن طاووس.

<sup>(</sup>۱) هو السيد رضي الدين، أبو القاسم علي بن سعد الدين أبي إبراهيم موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس العلوي الفاطمي. عُرف بابن طاووس، لأن أحد أجداده، كان حسن المنظر وقبيح الرّجلين، فسمي بالطاووس، وعُرف بذي الكرامات لكثرتها. ولُقّب بذي الحسنين، لأن نسبه ينتهي إلى الإمام الحسن من طرف أبيه، وإلى الإمام الحسين من طرف أمه. راجع عنه مقدمة تحقيق كتابه سعد السعود للنفوس مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية، قم، ط١، سنة ١٤٢٢ق.

<sup>(</sup>٢) م. ن ص ٤٦، ٤٣.

<sup>(</sup>٣) هو علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى الكاظم، أبو القاسم، من أحفاد الحسين بن علي بن أبي طالب. نقيب الطالبيين، وأحد الأثمة في علم الكلام والفقه والحديث والتفسير والأدب واللغة. مولده ووفاته ببغداد. راجع: نويهض: معجم المفسرين ١/٣٥٨.

#### ٣- تفسير الكعبي البلخي:

جُمع من تفسير الرازي، والطويسي، والطبرسي، وابن إدريس الحلي، وكتاب سعد السعود لابن طاووس، وكتاب المسائل في الحلاف .... لأبي رشيد المعتزلي.

وهكذا، نلاحظ من هذا التلخيص، أن تفسير الجبّائي هو أكثر التفاسير وروداً في هذه المصادر، ولهذا كان الجزء الأكبر من هذه الموسوعة.

#### وأما منهج العمل على هذه الموسوعة، فكان كما يلي :

١ نقلت النصوص عن المصادر أولاً، ومن ثم رتبتها على السور،
 ونظمت الآيات في كل سورة حسب ترتيبها القرآني.

7- ثبّت أولاً نصوص الأشعري، والقاضي عبد الجبار، والشيخ الطوسي، باعتبارهم الأقدم تاريخياً، وبعدها بدأت أضيف إليها كل نص جديد لم يرد في تلك المصادر، وأما في حال مطابقتها لما هو وارد في هذه المصادر، فكنت أشير في الهامش إلى المصدر ولا أكرر النّص في المتن، إلا في حال الاختلاف الملفت، عندها، كنت أثبت النصين.

٣- قمت بتخريج الأعلام، والأحاديث، والفرق وغيرها من متطلبات البحث العلمي في يومنا الحاضر.

٤ –أنهيت كل تفسير بفهرست للسور، ورقم الآيات.

٥- عرضت في أول كل تفسير سيرة مقتضبة عن صاحب التفسير، مع
 دراسة تحليلية عن منهج صاحب التفسير ومصادره وغيرها.

وفي الختام أود أن أشكر الأخ الفاضل الحاج محمد علي بيضون، مدير عام دار الكتب العلمية للنشر، الذي أسعدني جدًا لقائي الأول معه في مكتبه لسماحة وجهه وكبير أخلاقه. فضلاً عن سرعته في قبُول نشر هذا العمل. ولن أنسى أن أشكر الأخ المهندس حمزة الجمال، والأخوان محمد مهدي ومحمد حسن ماهر حسين الذين عملوا طويلاً على طبع ومراجعة هذا العمل، فلهم مني كل الشكر والامتنان.

والله تعالى من وراء القصد خضر محمد نبها بعلبك ٤/٦/٦

# الباب الأول

# أبو بكر الأصم

وتفسيره

"دراسة تطيلية"

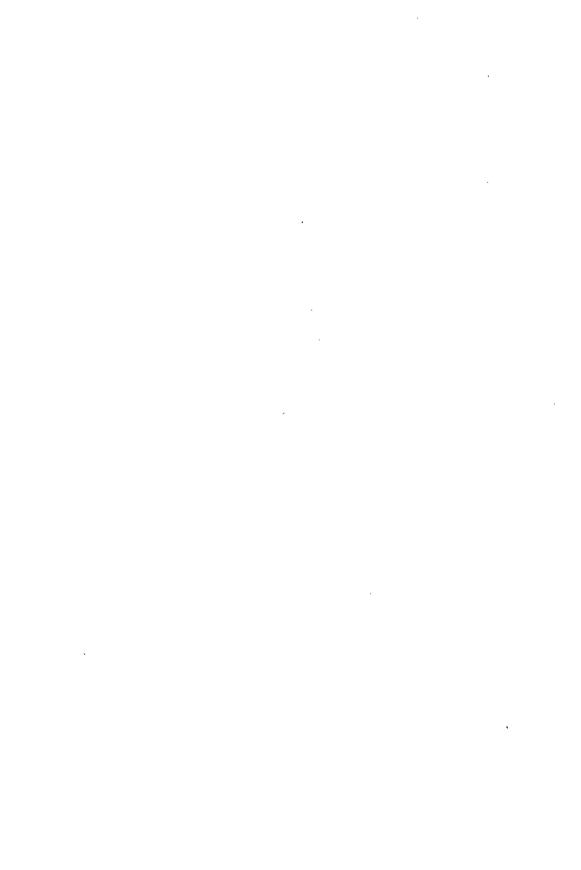

### أبو بكر الأصم وتفسيره

#### ۱ - حیاته:

هو عبد الرحمن بن كيسان الأصم المعتزلي، عدّه القاضي من الطبقة السادسة من الاعتزال والتي وضع على رأسها أبا الهذيل العلاف (ت ٩٣٢٥) (١). ويذكر ابن المرتضى الزيدي في طبقات المعتزلة بأنه كان أفصح الناس وأفقههم وأورعهم خلا أنه كان يخطئ علياً عليه السلام في كثير من أفعاله ويصوّب معاوية في بعض أفعاله "(٢).

ونقل عنه القاضي عبد الجبار المعتزلي (ت ١٥هـ) أنه كان عجري منه حيف عظيم على أمير المؤمنين (٣٠).

ويبرّر القاضي هذا الموقف من الأصمّ بحق الإمام علي، بأن بعض أصحاب الأصمّ اعتذر عنه بأنه بُلي بمناظرة هشام بن الحكم. (٤)

وهشام بن الحكم، هو من متكلّمي الشيعة الإمامية، ومن أصحاب الإمام الصادق (٥)، وكأنّ القاضي يريد أن يقول بأن سبب الحيف الذي أجراه الأصمّ على الإمام علي هو موقف هشام أثناء التناظر فيما بينهما، ولسنا نعلم مضمون هذه المناظرة، سوى أن المعروف عن هشام القول بالنص على الإمام علي

<sup>(</sup>۱) ابن المرتضى الزيدي: طبقات المعتزلة، تحقيق سوسنة ديفلر- فلزر، منشورات دار مكتبة الحياة، لبنان، لاط، لاس، ص٥٦. وأيضاً ابن حجر العسقلاني: لسان الميزان، دار الفكر، لبنان، لاط، لاس، ج٣/ ٥١٥ وأيضاً د. عدنان زرزور: الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن، مؤسسة الرسالة، لاط، لاس، ص ١٣١.

<sup>(</sup>٢) ابن المرتضى الزيدي: طبقات المعتزلة ص ٥٦.

<sup>(</sup>٣) م.ن.

<sup>(</sup>٤) م.ن.

<sup>(</sup>٥) أطروحتي في الدكتوراه عن هشام بن الحكم، تقدمت بها في الجامعة الإسلامية في لبنان، بإشراف الدكتور رضوان السيد.

وعصمته (1). فهل هذا الموقف من هشام جعل الأصم يخطئ الإمام علي ويتحامل عليه؟ لست أعلم، ولو أن آراء هشام هذه لا تستدعي مواقف الأصم إن صحّت، مع الإشارة، أن الأصم قد نقل عنه بعض المواقف الحادة في الإمامة بشكل عام، كقوله بأن الناس لو أنصف بعضهم بعضاً وزال التظالم وما يوجب إقامة الحدّ، لاستغنى الناس عن إمام (1).

ومهما يكن، كان الأصم "جليل المقدار يكاتبه السلطان، قيل: كان يصلّي معه في مسجده في البصرة ثمانون شيخاً، وهو أحد من له الرياسة في حياته."

#### ٧- مؤلفاته ومصادر تفسيره

يذكر ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢) في موسوعته الرجالية 'لسان الميزان' بأن للأصمّ مجموعة المقالات في الأصول' (٤٠).

وأما تفسيره، فقد وصفه القاضي عبد الجبار بأنه تفسير عجيب حسن" (٥٠). ومن خلال النصوص التي بين أيدينا عن الأصم، نحصر مصادر تفسيره بإ: أ- تفاسير السلف و القدامي.

ب- نقولات عامة .

ج- المغازي.

<sup>(</sup>١) راجع الباب الرابع من أطروحتي السابقة عن هشام.

<sup>(</sup>٢) القاضي عبد الجبار: المغنى... جُ ٢٠، ص ٤٨ القسم الأول في الإمامة.

<sup>(</sup>٣) ابن المرتضى الزيدي: طبقات المعتزلة ص ٥٧.

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: لسان الميزان ٣/٥١٩. وأيضاً فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي، نشر مكتبته المرعشي النجفي، قم، ط٢، سنة ١٤١٢ه.ف، المجلد الأول، الجزء الرابع ص ٦١. وأيضاً عادل نويهض: معجم المفسرين ١/ ٢٧١.

 <sup>(</sup>٥) ابن المرتضى: طبقات المعتزلة ص٥٧ وأيضاً ابن حجر: لسان الميزان ٣/ ٥١٩. وأيضاً عدنان زرزور: الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن ص١٣١.

أ: تفاسير السلف والقدامى:

١ – ابن عباس: فتفسيره مشهور ، ومكانته في التأويل والتفسير معروفة، وقد عدّه القاضي في الطبقة الأولي من طبقات المعتزلة ، وقال فيه: إنه كان يذهب إلى التوحيد والعدل . وإن مناظرته مع مجبرة الشام مشهورة (١١). روى عنه الأصم ووافقه في تفسيره (٢١).

٢- الحسن البصري: له تفسير، يُعدّ من أشهر التفاسير وعدّه القاضي عبد الجبار من رجال الطبقة الثالثة من المعتزلة. وافقه الأصم في تفسير آيات عديدة (٣)، وهذه الموافقة لم تمنع الأصم من مخالفته أحياناً (٤).

٣- الشعبي<sup>(٥)</sup>: تابعي ، ومن مشاهير مفسري مدرسة التفسير بالعراق،
 وافقه الأصم في تفسيره <sup>(١)</sup>.

٤ - عِكْرَمة: . له تفسير القرآن اعتمد فيه على تفسير ابن عباس(٧)، وافقه

<sup>(</sup>۱) الحاكم الجشمي : شرح عيون المسائل ۲۰۷۱ ، نقلاً عن عدنان زرزور : الحاكم الجشمي و منهجه في التفسير ص ۱۵۳ . وراجع عن ابن عباس: عادل نويهض: معجم المفسرين ۲۱۰/۱.

<sup>(</sup>٢) تفسير الأصم، سورة البقرة: ٢٤٥، وأيضاً آل عمران: ١٢١.

<sup>(</sup>٣) م. ن، سورة البقرة: ١٠٦ و ١٥٩ و ١٧٩ وأيضاً سورة النساء: ٢٣، وأيضاً المائدة: ١٠٦ وأيضاً الأعراف: ١٩٣، وأيضا الإسراء: ٨٦. وراجع عن الحسن البصري: عادل نويهض: معجم المفسرين ١٨٨١.

<sup>(</sup>٤) راجع فقرة مخالفة الأصم للمفسرين.

<sup>(</sup>٥) عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار ، الشعبي الحميري ، أبو عمرو ، تابعي ، من كبار رجال الحديث وحفاظه الثقات ، ومن مشاهير مفسيري مدرسة التفسير بالعراق ، مولده ووفاته بالكوفة . وأصله من اليمن . اتصل بالحجاج الثقفي حين ولي الكوفة ، واختاره عارفا "لقبيلة همدان ، ولكنه خرج عليه مع ابن الأشعث ، فعفا عنه الحجاج تقديرًا لعلمه واتصل بعبد الملك بن مروان ، فكان نديمه وسميره ورسوله إلى ملك الروم . ويقال انه أدرك خسمائة من أصحاب رسول الله ﷺ ، وروى عنهم ، ولد سنة ويقال انه أدرك خسمائة من أصحاب رسول الله ﷺ ، وروى عنهم ، ولد سنة

<sup>(</sup>٦) تفسير الأصم: سورة الواقعة ٤٦.

<sup>(</sup>٧) عادل نويهض: معجم المفسرين ١/٣٤٨.

الأصم في تفسيره (١).

0- قَتَادة: عدّه القاضي عبد الجبار من رجال الطبقة الرابعة من طبقات المعتزلة ، وقال لم يختلف فيه أنه من أهل العدل<sup>(۲)</sup>". وافقه الأصم في تفسير آيات عديدة <sup>(۳)</sup>.

٦- الرئبيع: هو الربيع بن أنس البكري الخرساني، هرب من البصرة إلى مرو خوفاً من بطش الحجّاج بن يوسف الثقفي. روى عن أنس بن مالك وأبي العالية والحسن البصري، توفي سنة ١٣٩ هـ (٤). وافقه الأصم في تفسيره (٥).

<sup>(</sup>١) م. ن، سورة آل عمران: ١٠٦ وأيضاً سورة المائدة: ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) زرزور : الحاكم الجشمي .... ص١٥٤ . وراجع عن قتادة: عادل نويهض: معجم المفسرين ١/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) تفسيرُ الْأَصْم، سورة البقرة: ٨٨و ١٥٩ وأيضاً سورة الأعراف: ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) مصادر ترجمته: المعارف لابن قتيبة ٢٦٣. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ١/٤٥٤ و ٤٥٤. تقريب التهذيب لابن حجر ٢٣٨/١. تقريب التهذيب لابن حجر ٢٣٨/١. تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين م١ / ج١/ ٨٠، ويذكر سزكين أن الطبري أفاد منه. وأما الثعلبي في كتاب الكشف والبيان فقد سمّاه تفسير أبي العالية والربيع.

<sup>(</sup>٥) تفسير الأصم، سورة البقرة: ١٥٩ وأيضاً آل عمران: ١٣١.

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير للبخاري ١/ ٣٦١، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ١٨٤/١ و ١٨٥. المعارف لابن قتيبة ٢٩١، أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين ١/١٢ و ٩ و ١٧. تاريخ التراث العربي لسزكين م١/ ج١/ ٧٨، خلاصة تهذيب الكمال ص٣، طبقات المفسرين للراودي ١/ ٩٠، ميزان الاعتدال ٢/ ٣٣٠، معجم المفسرين لنويهض ١/ ٩٠.

<sup>(</sup>٧) تفسير الأصم، سورة البقرة: ١٥٩ وأيضاً آل عمران: ١٢١.

<sup>(</sup>٨) الزُّهْري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، أبو بكر: حافظ زمانه، وأحد أكابر الفقهاء والمحدثين بالمدينة وهو من أهلها يقال أنه أول من دون الحديث، توفي سنة ١٢٤، وعد من أصحاب الإمام علي بن الحسين والإمام جعفر الصادق. وله عدة روايات مذكورة في الكافي الكليني ومن لا يحضره الفقيه للصدوق والتهذيب للشيخ الطوسي. راجع: موسوعة طبقات

إسحاق (١)، والأوزاعي (٢).

#### ب- نقولات عامة ومجهولة:

يورد الرازي في تفسيره، ونقلاً عن الأصم أن الأخير حكى عن بعضهم أن الله أمر بني إسرائيل بالزكاة لأنهم كانوا لا يؤتونها وهو المراد بقوله (وأكلهم السحت)<sup>(٣)</sup>. ولست أدري، إن كان الرازي نفسه قد جهّل المروي عنه، أم أن الأصم فعل ذلك، ولكن أرجّح قيام الأصم بذلك لأنه وفي مكان آخر من تفسيره يحكي الأصم عن بعض اليهود (ألا دون توضيح الاسم واللقب، ويظهر أن من عادة مفسري المعتزلة تجهيل الراوي، كما هو الحال مع أبي القاسم الكعبي البلخي في تفسيره، فإنه جهّل المحكي عنه وبأماكن عديدة (ألا ).

ومن المُفيد القول: إن الأصمَّ قد وافق جمهور الخوارج في أن الدية واجبة على القاتل<sup>(١)</sup>، وهذه الموافقة من قبل الأصمَّ للخوارج هي إشارة هامة، تؤكد المنقول عن الأصمَّ وهو غلّوه في كره الإمام علي الطَّكِينُ، المعروف بحروبه مع

الفقهاء للشيخ جعفر السبحاني ٧/٣٦ و ٥٢٤ و ٢٢٥. وراجع عن موافقة الأصم له تفسير الأصم، سورة المائدة الآية ١٠٦.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن إسحاق بن يسار، قال ابن حجر: وكان خرج من المدينة قديماً فأتى الكوفة والجزيرة والري وبغداد فأقام بها حتى مات سنة (١٥١ هـ)، ويذكر ابن سيد الناس أن من أهم أسباب ترك ابن إسحاق المدينة، عداوة هشام بن عروة ومالك بن أنس له. راجع: تهذيب التهذيب ٩/ ٤٤ و ٤٥، عيون الأثر ١/ ١١ و ١٢. وفيات الأعيان لابن خلكان ١/ ١٢، راجع عن موافقة الأصم له تفسير الأصم، سورة آل عمران الآية ١٢١.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد، أبو عمرو الاوزاعي، والاوزاعي بطن من ذي الكلاع من اليمن. وقيل: بطن من همدان. ولد ببعلبك سنة ٨٨ هم، ومنشؤه بالبقاع، ثم نقلته أمه إلى بيروت. كان فقيه أهل الشام في عصره، حدث عن الإمام الباقر (محمد بن علي) وغيره. توفي سنة (١٥٧ه). راجع: موسوعة طبقات الفقهاء للشيخ جعفر السبحاني ٣٠٣/٣ و ٣٠٤، وراجع موافقة الأصم له، تفسير الأصم، سورة البقرة الآية ٢٣٤، وأيضاً سورة الفرقان الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير الأصم، سورة البقرة الآية ٤٣.

<sup>(</sup>٤) م. ن، سورة البقرة الآية ٨٠.

<sup>(</sup>٥) راجع الدراسة عن أبي القاسم الكعبي الموجودة في تفسيره، فقرة نقوله العامة والمجهولة".

<sup>(</sup>٦) تفسير الأصم، سورة النساء: ٩٢.

الخوارج. فهل أن موافقة الأصم لجمهور الخوارج هو مخالفة صريحة ودائمة للإمام على النفخ؟ ما أظن ذلك، لأن الأصم في تفسيره قد يوافق أحدهم في مسألة ولكنه يعود ويخالفه في مسائل أخرى. كما هو الحال مع الحسن البصري، حيث وافقه الأصم في تفاسير كثيرة (١)، لكنه عاد وطعن وخالفه في تفسيرات أخرى (٢)، وكذلك مع ابن عباس، حيث وافقه في مواضع (٣) وخالفه في مواضع أخرى (٤).

ويشير الطوسي والطبرسي في تفسيريهما إلى مسألة تفردا بها في الأمة وهي مروية عن الإمام علي الطبح، ولكنهما قالا: بأن الأصم وافقهما في الأمة (٥٠). إذا، يظهر أن الأصم كان يأخذ ما يوافق قناعاته بعيداً عن أي موقف مذهبي أو عقائدي، فوجدناه وافق ابن عباس وخالفه والأمر كذلك مع الحسن البصري.

ج- الأصم والمغازي: يظهر أن الأصم كان يستعين بسيرة رسول الله 幾 ومغازيه، فنراه في تفسيره للآية ١٧٢ من سورة آل عمران، يورد ما حدث مع رسول الله 幾 في معركة أحد وما بعدها ورغبة المسلمين في المثلة انتقاماً لما فعل المشركون في "حمزة عم الرسول، وكيف أن رسول الله 畿 نهاهم عن ذلك، وطلب من الزبير أن يبعد صفية أخت "حمزة عن رؤية أخيها بعد التمثيل به لئلا تجزع من قتلة أخيها. فردت صفية بأنه بلغها ما فعلوا به وأن ذلك يسير في طاعة الله تعالى. وبعد ذلك يعود الأصم ويروي قصة المرأة التي قتل زوجها وأبوها وأخوها وابنها مع رسول الله ﷺ ولما رأت النبي ﷺ وهو حي قالت: إن كل مصيبة بعدك هدر (١٠).

٣- أثر تفسير الأصمّ: يذكر القاضي عبد الجبار المعتزلي بأن أبا علي الجبّائي المعتزلي (ت ٩٣٠٣) لا يذكر أحدا في تفسيره إلا الأصمّ وإذا ذكره قال:

<sup>(</sup>١) راجع مصادر تفسير الأصمّ: الحسن البصري.

<sup>(</sup>٢) تفسير الأصمّ، سورة آل عمران:١٢١، وأيضاً سورة الأنفال: ٧٢، وأيضاً سورة التوبة: ٣، وأيضاً سورة يوسف: ٩٤، وأيضاً سورة الحشر: ١٠.

<sup>(</sup>٣) راجع المذكور عن ابن عباس هنا.

<sup>(</sup>٤) تفسير الأصم، سورة يونس: ٢١، وأيضاً سورة يوسف: ٩٤.

<sup>(</sup>٥) الطوسي: التبيان ٢/ ٢٦١ وأيضاً الطبرسي: مجمع البيان ٢/ ١١٨.

<sup>(</sup>٦) تفسير الأصمّ، سورة آل عمران، الآية ٧٧٢.

لو أخذ في فقهه ولغته لكان خيراً له (١١).

ولم أفهم جيداً مقولة القاضي هذه عن الجبّائي ، هل هي نقد أم مدح، ولو أنني أحملها على الثناء، لأن الحاكم الجشمي في تفسيره نقل بأن الجبّائي في تفسيره عندما انتهى إلى قوله تعالى ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَنهُمُ ٱللّهُ مِن فَضْلِمِ مَلَدًا وَلَا يَبْنَا عَالَ إِبْرَاهِيمَ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْمِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلْكًا عَظِيمًا ﴿ )، قال: ما ترى الأصم قال في ذلك؟ (٣) وهذا يدل على مكانة الأصم عند الجبّائي. إضافة إلى ذلك وافق الجبائي الأصم في تفسيره لعدة آيات ، ولو أنه أحيانا " يخالفه في تفسير آيات أخرى. ويظهر أن أكثر مفسري المعتزلة قد وافقوا الأصم في تفسيره لبعض الآيات كالبلخي ، والأصفهاني ، والقاضي عبد الجبار، غير أن لبعض الآيات كالبلخي ، والأصفهاني ، والقاضي عبد الجبار، غير أن المصفهاني قد خالف أحيانا " تفسير الأصم ، وكذلك القاضي الذي كان يضعف أحيانا " استدلال الأصم . والملفت أن الرازي كان يوافق الأصم ويرفض نقض القاضي عليه ، مع الاشارة أن الزغشري في تفسيره يرد على ما ذهب إليه نقض القاضي عليه ، مع الاشارة أن الزغشري في تفسيره يرد على ما ذهب إليه الأصم بأن القراءة في الصلاة غير واجبة .

وعن أخذ عن تفسير الأصم ابن عُليّة (ت ١٩٣ه) (3)، وهو اسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي بالولاء، البصري، أبو بشر: من أكابر حفّاظ الحديث الثقات. مفسر، كوفي الأصل، من أهل البصرة، وولي صدقاتها. ثم انتقل إلى بغداد وحدّث بها. وولي المظالم في آخر خلافة هارون الرشيد. قال الخطيب البغدادي: "كان ثقة ثبتاً في الحديث حجّة، وكان يكره أن يقال له ابن عُليّة وهي أمه ". روى له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وقال أبو داود: " ما أحد من المحدّثين إلا وقد أخطأ إلا ابن عُليّة وبشر بن

<sup>(</sup>١) ابن المرتضى: طبقات المعتزلة ص٥٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ٥٤.

<sup>(</sup>٣) د. عدنان زرزور: الحاكم الجشمي.... ص١٣١، نقلاً عن مخطوطة شرح عيون المسائل للحاكم الجشمي ورقة ٩٥.

<sup>(</sup>٤) ابن المرتضى: طبقات المعتزلة ص٥٧.

المفضل". له تفسير القرآن (١).

ويذكر فؤاد سزكين في "تاريخ التراث العربي" أن الثعلبي (ت ٤٢٧) قد أخذ عن تفسير الأصم في الكشف (٢)، وعنه نقل نويهض في معجم المفسرين (٣). وكتاب الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأبي اسحاق النيسابوري الثعلبي (ت ٤٢٧ه)، وكتابه هو تفسير للقرآن، وعني فيه الثعلبي بالحديث وبآثار الصحابة والتابعين، كما عنى فيه باللغة والقراءات والأحكام الفقهية، بالإضافة إلى العناية بأقوال الصوفية وتفسيرهم في بعض الأحيان. ومن أهم مميزات هذا التفسير العناية بالسند في نقل الأخبار والآثار (٤).

ولكنني، تتبعت كلام "سزكين حول نقل الثعلبي عن تفسير الأصم، فلم أعثر على هذا النقل، ويظهر أن سزكين التبس عليه النقل ما بين أبي العباس الأصم (٥) وأبي بكر الأصم، فالأول ورد كثيراً في تفسير الثعلبي، وأما الأصم (أبي بكر) لم يرد إلا مرتين.

ومهما يكن ، نقل عن تفسير الأصم كل من الطوسي (ت ٤٦٠) في تفسيره، والطبرسي (ت ٥٤٨) والرازي (ت ٢٠٦ه) الذي كان يورد أحيانا بعد اسم الأصم رحمه الله ، وخالف الرازي الأصم في تفسير آيات عديدة وكان يستخدم معه عبارات هذا دليل ضعيف أو هذا دليل ضعيف، وضعفه ظاهر" (٢)،

<sup>(</sup>١) راجع ترجمته في المصادر التالية: الوافي ٩/ ٧٠. تاريخ بغداد ٢/ ٢٢٩. طبقات المفسرين للداودي ١/ ١٠٤. تذكرة الحفاظ ٣٢٢. طبقات الحنابلة ١/ ٩٩. ميزان الاعتدال ١/ ٢١٦. تهذيب التهذيب ١/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي، المجلد الأول: الجزء الرابع ص ٦١.

<sup>(</sup>٣) عادل نويهض: معجم المفسرين ١/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٤) د. زرزور: الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن ص٥٢.

<sup>(</sup>٥) هو أحمد بن أبي، أبو العباس الأصمّ. وأيضاً ورد في تفسير الثعلبي محمد بن يعقوب الأصمّ وحاتم الأصمّ، ويزيد (زيد) بن الأصمّ.

<sup>(</sup>٦) الرازي: التفسير الكبير ٢١/ ١٢٧.

وهذا ضعيف (1), وهذا ضعيف لوجوه (2), الكل ضعيف (2), لم يوفق الأصم في سبب النزول (3), هذان الوجهان ضعيفان (6), وعندما يقدّم الأصم طعناً في تفسير ما، يرد عليه الرازي بعبارة وهذا الطعن ضعيف (2), أو فما كان يليق بأبي بكر إنكار هذه الأنباء (٧), ووافق الرازي أحياناً الأصفهاني مقابل كلام الأصم (٨).

ولكن، بالرغم من مخالفة الرازي للأصمّ، نجده يوافق قليلاً الأصمّ (٩٠. مع الإشارة، أن الرازي صرّح بنقله من تفسير الأصمّ (١٠).

٤- الأصم وأسباب النزول والنظم: وتحدث الأصم في تفسيره عن أسباب النزول في أربع سور، وهو يورد ما قيل في الآية من أسباب النزول مضافاً إلى الصحابة أو السلف. والسور التي أورد فيها الأصم أسباب النزول

الأولى الحسن البصري. وأما في الثانية فأسند الأصم أسباب النزول فيها إلى الحسن البصري. وأما في الثانية فأسند الأصم أسباب النزول فيها إلى حديث عن ابن عباس وفيه أن الآية نزلت في أبي الدحداح حين قال لرسول الله على: إنّ لي حديقتين، فإن تصدقت بإحدهما فهل لي مثلاها في الجنة؟ وفي آخر الرواية يقول الأصم أإذا عرفت سبب نزول هذه الآية ظهر أن المراد بهذا القرض ما كان تبرعاً لا واجبًا (١٢).

٢ - في سورة آل عمران، الآية ١٧٢ (١٣).

<sup>(</sup>۱) م. ن، ٥/ ۹۱.

<sup>(</sup>٣) م. ن، ٤/ ٢٦.

<sup>(</sup>٥) م. ن، ٣/ ١٣٠. (٦) م. ن، ١٧٧/١٥.

<sup>(</sup>٧) م. ن، ٨/ ٢٨١. (٨) م. ن، ٢/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٩) م. ن، ١/٧٧١. (١٠) م. ن، ٢١/٤٥٠

<sup>(</sup>١١) تفسير الأصم، سورة البقرة، الآيتان ١٨٩ و ٢٤٥.

<sup>(</sup>١٢) تفسير الأصم، سورة البقرة، الآية ٢٤٥.

<sup>(</sup>١٣) م. ن، سورة أل عمران الآية ١٧٢.

٣- في سورة النساء، الآية ٦٤ (١).

٤- في سورة المائدة الآية ٩٣ (٢)، وفي هذه الآية يستعين الأصم بما روي عن أبي بكر في سؤاله لرسول الله عن الذين ماتوا وقد شربوا الخمر وفعلوا القمار، وكيف بالغائبين عنا في البلدان ولا يشعرون أن الله حرم الخمر وهم يطعمونها؟ يقول الأصم بعد عرضه لهذا الحديث: فأنزل الله هذه الآيات، وعلى هذا التقدير فالحل قد ثبت في الزمان المستقبل عن وقت نزول هذه الآية لكن في حق الغائبين الذين لم يبلغهم هذا النص" (٣).

وأما النّظم، فإننا لم نعثر في الأوراق التي بين أيدينا من تفسير الأصمّ، أي إشارة إلى تعريف وتحديد النظم عنده، ولو أن المتعارف عليه في تعريف النّظم هو القول بأن القرآن على ما هو عليه من السور والآيات اتصل بعضها ببعض، وفي ذلك غرض وفائدة (ئ)، وأيضاً لا نعلم هل أن الأصمّ يرى أن ترتيب الآيات والسور توقيفي وليس من اجتهاد الصحابة أم أنه عكس ذلك؟

المهم، أن الأصمَّ يورد قولاً في نظم قوله تعالى في سورة البقرة الآية ٢٦١، وارتباطها في الآيات التي تسبقها وتليها <sup>(ه)</sup>.

0- الأصم والأحاديث النبوية: ليس صحيحاً أن المعتزلة أهملوا الحديث النبوي ولم يعطوه شأواً يذكر في مناهجهم الكلامية والتفسيرية، فالأصم في تفسيره يستعين في حديث رسول الله ﷺ: 'كم من نخلة رداح، تدلي عروقها في الجنة لأبي الدحداح (١) ، للدليل على أن القرض الحسن المقصود في قوله تعالى في سورة البقرة الآية ٢٤٥ (٧) ، هو ما كان تبرعاً لا واجباً (٨).

<sup>(</sup>١) م. ن، سورة النساء الآية ٦٤.

<sup>(</sup>٢) م. ن، سورة المائدة الآية ٩٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير الأصمّ، سورة المائدة الآية ٩٣.

<sup>(</sup>٤) زرزور: الحاكم الجشمي... ص ٣٧٣.

<sup>(</sup>٥) تفسير الأصمّ، سورة البقرة الآية ٢٦١.

 <sup>(</sup>٦) راجع قصة الرسول ﷺ هذا مع أبي الدحداح في تفسير الأصم، سورة البقرة الآية
 ٢٤٥.

<sup>(</sup>٧) م. ن.

<sup>(</sup>۸) م. ن.

7 - آراء الأصم الكلامية والفقهية: يشير الأصم في تفسيره إلى أن القراءة غير واجبة في الصلاة <sup>(۲)</sup>، ويتوافق في ذلك مع ابن علية <sup>(٤)</sup>، ويخالف الإمام الشافعي الذي رأى أن الفاتحة واجبة في كل ركعة <sup>(٥)</sup>، وقد بين الرازي في تفسيره أن المذاهب في هذه المسألة ستة <sup>(١)</sup>. والملفت أن الزنخشري في تفسيره يرد أيضاً على الأصم في هذه المسألة <sup>(٧)</sup>.

ويستنتج الأصم من قوله تعالى ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﷺ ﴾ [الفرقان: ٤٨] بأن الوضوء جائز بجميع المائعات (^^)، موافق في ذلك الإمام الأوزاعي (^).

ويذكر الأصم عدة روايات عن رسول الله في تفضيل أبي بكر (۱۱)، وينكر تأويل بعض الآيات في سورة الإنسان بأنها نزلت في حق الإمام على الله (۱۱). ويرى الرازي في تفسيره أن تأويل الأصم هذا قال به أكابر المعتزلة في تفاسيرهم كالجبّائي، والكعبي، والأصفهاني (۱۲). ولو أن ابن المرتضى

<sup>(</sup>١) م. ن، سورة آل عمران الآية ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) مْ. ن، سوّرة التوبة الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٣) تُفسير الأصمّ، سورة الفاتحة.

<sup>(</sup>٤) م. ن.

<sup>(</sup>٥) الرازي: التفسير الكبير ١٥٦/١.

<sup>(</sup>٢) م. ن.

<sup>(</sup>٧) الزمخشري: تفسيره ج٢/ .

<sup>(</sup>A) تفسير الأصمّ: سورة الفرقان: ٤٨.

<sup>(</sup>٩) م. ن.

<sup>(</sup>١٠) تفسير الأصمّ، سورة التوبة الآية ٤٠.

<sup>(</sup>١١) م. ن، سورة الإنسان، الآيات ٧ و ٨ و ٩ و ١٠.

<sup>(</sup>١٢) الرازي: التفسير الكبير ٣٠/٢١٦.

يدافع عن الجبّائي ويرى بأن الرافضة لجهلهم بأبي علي ومذهبه يرمونه بالنصب، وكيف وقد نقض كتاب عبّاد في تفضيل أبي بكر ولم ينقض كتاب الاسكافي المسمّى المعيار والموازنة في تفضيل علي على أبي بكر (۱). ويرى الأصم في تفسيره لقوله تعالى ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى مَدّ ٱلْأَرْضَ ﴾ [سورة الرعد: ٣]. إن المدّ هو البسط إلى ما لا يدرك منتهاه (٢). هذا يعني أن الأصم كان يقول بأن الأرض مسطحة، ووافقه على ذلك الجبّائي في تفسيره (٣)، غير أن البلخي خالفهما وقال: بأن الأرض كروية (٤). وأخيراً يرى الأصم أن الملائكة أفضل من البشر (٥).

٧-الأصمّ واللغة: ركز المعتزلة على ضرورة علم المفسّر لكتاب الله باللغة والنحو، بل اعتبر القاضي عبد الجبار (ت٤١٣هـ) أن المفسّر لا يكون عالماً بتوحيد الله وعدله وما يجب له من الصفات وما يصح وما يستحيل وغيرها من القضايا إلا إذا كان عالماً بأحوال اللغة والنحو وأصول الفقه (1).

ومن هنا، نلاحظ أن الأصمّ، والجبّائي، والبلخي، والأصفهاني، والرماني قد اهتموا جميعاً باللغة والصرف والنحو ومعاني الكلمة، ويظهر أن الأصمّ من أوائل مفسري المعتزلة الذين اعتنوا بهذا الأمر، فنجده في قوله تعالى: ﴿ \* إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيَ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا بَعُوضَةً ﴾ [البقرة: ٢٦]، يعلق الأصمّ بأن ما في قوله مثلاً ما صلة زائدة كقوله ﴿ فَيِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩] (٧).

<sup>(</sup>۱) ابن المرتضى: طبقات المعتزلة ص ٨٤. وقد طبع آخيرًا كتاب ' المعيار والموازنة ' للإسكافي، تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي، ط ١. سنة ١٩٨١. والكتاب مطبوع في إيران من غير أن يشار إلى اسم الناشر.

<sup>(</sup>٢) تفسير الأصمّ، سورة الرعد الآية ٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير الجبّائي، سورة البقرة الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٤) تفسير الأصم، سورة الأعراف الآية ٢٠٦.

<sup>(</sup>٥) تفسير البلخي، سورة البقرة الآية ٢٢، وأيضاً الملحق في آراء البلخي الكلامية.

<sup>(</sup>٦) القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٧) تفسير الأصمّ، سورة البقرة الآية ٢٢.

وفي قوله تعالى ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً ﴾ [البقرة: ٤٥]، رأى الأصمّ أن الضمير في وإنها عائد إلى محذوف وهو الإجابة للنبي ﷺ (١).

والأمر نفسه يورده الأصم في قوله تعالى ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنَهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ ﴾ [الأعراف: ١٩٠]، فيرى أن الضمير في "جعلاً يرجع إلى النفس وزوجها من ولد آدم لا إلى آدم وحواء (٢)، ووافق الأصم في ذلك الحسن البصري وقتادة (٣)، بينما ذهب الجبائي إلى عكس الأصم (٤).

٨- المنهج الجدلي عند الأصم: لأن الأصم كان متكلماً قبل أن يكون مفسراً، نجد في تفسيره أسلوباً جدلياً في تعاطيه مع الآيات القرآنية، وكثيراً ما كان يحتج بالرأي الذي يود الذهاب إليه بوجوه عديدة.

ففي الآية ١٤٥ من سورة البقرة، يرى الأصم أن الذين أوتوا الكتاب هم علماء اليهود الذين أخبر الله تعالى عنهم في الآية المتقدمة (الآية ١٤٤)، ويحتج الأصم على ذلك بأربع حجج (٥)، والأمر نفسه قام به الأصم في عدة آيات (١).

وإضافة إلى إيراد الحجج المتعددة في إثبات رأي ما، نجد الأصم يستنبط من بعض الآيات دلالات معينة، ففي قوله تعالى الآية ١٣ من سورة التوبة، يقول الأصم "دلت هذه الآية على أنهم كرهوا هذا القتال لقوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرِّهٌ لَّكُمْ أَ﴾ [البقرة: ٢١٦]. فآمنهم الله بهذه الآيات (٧)، وأيضاً، يستدل الأصم من قوله تعالى في سورة الأعراف الآية ٢٠٦. أن الملائكة

<sup>(</sup>١) م. ن، سورة البقرة الآية ٤٥.

<sup>(</sup>٢) م. ن، سورة الأعراف الآية ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) م. ن.

<sup>(</sup>٤) م. ن.

<sup>(</sup>٥) تُفسير الأصمّ، سورة البقرة الآية ١٤٥.

<sup>(</sup>٦) م. نَ، سورة البقرة الآية ٢٤٥، وسورة آل عمران الآيتان ١٢١ و ١٢٤.

<sup>(</sup>٧) م. ن، سورة التوبة الآية ١٣.

أفضل من البشر، لأنه تعالى لما أمر رسوله بالعبادة والذكر قال ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴾ والمعنى فأنت أولى وأحق بالعبادة (١٠).

وأكثر ما يتوضح الأسلوب الجدلي عند الأصمّ في تفسيره للآيات التالية: ففي سورة البقرة، الآية ٢٢١، وأثناء البحث في لفظ "المشرك" يقول الأصمّ: كل من جحد رسالته (أي رسالة النبي) فهو مشرك، من حيث إن تلك المعجزات التي ظهرت عل يده كانت خارجة عن قدرة البشر، وكانوا منكرين صدورها عن الله تعالى، بل كانوا يضيفونها إلى الجن والشياطين، لأنهم كانوا يقولون فيها: "إنها سحر وحصلت من الجن والشياطين، فالقوم قد أثبتوا شريكاً لله سبحانه في خلق هذه الأشياء الخارجة عن قدرة البشر، فوجب القطع بكونهم مشركين، لأنه لا معنى للإله إلا من كان قادراً على خلق هذه الأشياء (٢٠). وأسلوب الأصم الجدلي يظهر أيضاً في سورة البقرة (٣)، وآل عمران (١٠)، والتوبة (٥)، والأنبياء (١)، وخصوصاً الآية ١٢٤ من سورة آل عمران، حيث أنكر الأصمّ أشد الإنكار ما ذهب إليه المفسرون من أن الملائكة نزلت يوم بدر. وقاتلوا الكفار، فيقول الأصمِّ: إن الملك الواحد يكفي في إهلاك الأرض، ومن المشهور أن جبريل عليه السلام أدخل جناحه تحت المدائن الأربع لقوم لوط وبلغ جناحه إلى الأرض السابعة، ثم رفعها إلى السماء وقلب عاليها سافلها، فإذا حضر هو يوم بدر، فأي حاجة إلى مقاتلة الناس مع الكفار؟ ثم بتقدير حضوره، فأي فائدة في إرسال الملائكة؟ <sup>(٧)</sup>.

ويضيف الأصمّ إلى هذا الاستدلال الجدلي في هذه المسألة استدلالاً آخرَ

<sup>(</sup>١) تفسير الأصمّ، سورة الأعراف الآية ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير الأصمُّ، سورة البقرة الآية ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) م. ن، سورة البقرة الآية ٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) م. ن، سورة آل عمران الآيتان ١٢١ و ١٢٤.

<sup>(</sup>٥) م. ن، سورة التوبة الآية ١٣.

<sup>(</sup>٦) م. ن، سورة الأنبياء الآية ٧٨.

<sup>(</sup>٧) تفسير الأصمّ، سورة آل عمران الآية ١٢٤.

فيقول: الملائكة لو قاتلوا لكانوا إما أن ينتصروا بحيث يراهم الناس أو لا يراهم الناس أ...(١) ويشرع الأصم في مناقشة هذين الاحتمالين بجدل قوي. وبعد أن ينتهي منهما، يعود ويورد حجّة أخرى فيقول: إن هؤلاء الملائكة الذين نزلوا إما أن يقال: إنهم كانوا أجساماً كثيفة أو لطيفة. فإن كان الأول وجب أن يراهم الكل وأن تكون رؤيتهم كرؤية غيرهم، ومعلوم أن الأمر ما كان كذلك، وإن كانوا أجساماً لطيفة دقيقة مثل الهواء لم يكن فيهم صلابة وقوة، ويمتنع كونهم راكبين على الخيول وكل ذلك مما ترونه (١).

ولعل انتقادات الأصم هذه وإنكاره مقاتلة الملائكة مع النبي الله استفرت الرازي في تفسيره، فرد على الأصم بقوله ما كان يليق بأبي بكر الأصم إنكار هذه الأنباء (٣). إذاً، يلاحظ مما أوردته أسلوب الأصم الجدلي لا سيما أسلوب السبر والتقسيم، كما تعارف عليه المناطقة، وهذا يدل وبكل وضوح على البعد الجدلي والكلامي عند الأصم.

9 - الأصم وتفسير القرآن بالقرآن: ولم يكتف الأصم بالأسلوب الجدلي في تفسيره، بل يستعين أحيانا بآيات قرآنية لتفسير آية معينة، وهذا ما يُعرف اليوم بتفسير القرآن بالقرآن. ففي قوله تعالى في الآية ١٣، من سورة التوبة يستعين الأصم في تفسيرها بالآية ٢١٦ من سورة البقرة، يقول الأصم دلت هذه الآية على أنهم كرهوا هذا القتال لقوله تعالى ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهُ لَكُمْ مَ السورة البقرة: ٢١٦] (٤).

وفي تفسيره للآية ٢٤ من سورة البقرة، يرى الأصم أن معنى الآية أن إبليس صار من الذين وافقوه في الكفر بعد ذلك، ومثاله قوله تعالى ﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنُ بَعْضٍ ﴾ [التوبة: ٦٧]، فأضاف بعضهم

<sup>(</sup>۱) م. ن.

<sup>(</sup>٢) تُفسير الأصم، سورة آل عمران الآية ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) الرازي: التفسير الكبير ٨/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير الأصم، سورة التوبة الآية ١٣.

إلى بعض لسبب الموافقة في الدين فكذا منها لما كان الكفر ظاهراً من أهل العالم عند نزول هذه الآية صح قوله ﴿ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ

هذه إطلالة سريعة على منهج الأصم في التفسير، آملاً في المستقبل القريب القيام بدراسة أوسع وأشمل.

والحمد لله ربّ العالمين.

<sup>(</sup>١) م. ن، سورة البقرة الآية ٣٤.

# الباب الثاني

## تفسير أبي بكر الأصمّ

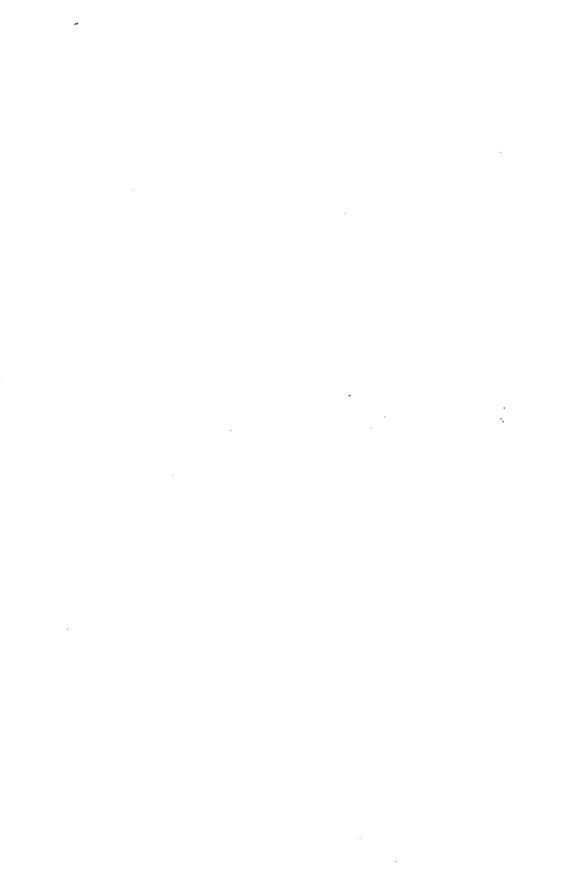

#### سورة الفاتحة

[١] - قوله تعالى : ﴿ بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ۞ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
ٱلْعَالَمِينَ ۞ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ۞ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِينَ ۞ ﴾ لي

في المسائل الفقهية المستنبطة من هذه السورة :

أ - المسألة الأولى: أجمع الأكثرون على أن القراءة واجبة في الصلاة، وعن الأصم والحسن بن صالح أنها لا تجب<sup>(۱)</sup> ... وحجّة **الأصم** قوله عليه الصلاة والسلام: صلّوا كما رأيتموني أصلي، جعل الصلاة من الأشياء المرثية. والقراءة ليست بمرئية، فوجب كونها خارجة عن الصلاة (٢).

ب - المسألة الثالثة عشرة :قال الشافعي قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة ... واعلم أن المذاهب في هذه المسألة ستة : أحدها : قول الأصم، وابن علية، وهو أن القراءة غير واجبة أصلا<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) الرازي: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ج١/١٥٦.

<sup>(</sup>٢) الرازي: ... م١/٢٥١.

<sup>(</sup>٣) م . ن م١/٧٧١ ـ

#### سورة البقرة

## [١] - قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَيَّبَ فِيهِ مُدَّى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾

قوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ ٱلْكِتَبُ ﴾ وفيه مسائل: المسألة الأولى: لقائل أن يقول: المشار إليه ههنا حاضر، و «ذلك» اسم مبهم يشار به إلى البعيد، والجواب عنه من وجهين: الأول: لا نسلم أن المشار إليه حاضر، وبيانه من وجوه: أحدها: ما قاله الأصمّ: وهو أن الله تعالى أنزل الكتاب بعضه بعد بعض، فنزل قبل سورة البقرة سور كثيرة، وهي كل ما نزل بمكة مما فيه الدلالة على التوحيد وفساد الشرك وإثبات النبوة وإثبات المعاد، فقوله: ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ إشارة إلى تلك السور التي نزلت قبل هذه السورة، وقد يسمى بعض القرآن قرآنا، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِكَ اللَّهُ وَالْجَنَ اللهُ وَالْمَعَ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَإِذَا قُرِكَ اللَّهُ اللهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَقَدْ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَاللَّهُ وَلَا اللّه

[۲] - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ
 تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞﴾

... وقيل: نزلت في مشركي العرب ، عن الأصمّ (٢).

<sup>(</sup>١) الرازي : مفاتيح الغيب م٢/ ١٢.

<sup>(</sup>٢) قيل : نزلت في أبي جهل ، وخمسة من أهل بيته قتلوا يوم بدر ، عن الربيع بن أنس ، واختاره البلخي . وقيل : نزلت في قوم بأعيانهم من أحبار اليهود ممن كفر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عنادا وكتم أمره حسدا ، عن ابن عباس . وقيل : نزلت في أهل الحتم والطبع الذين علم الله أنهم لا يؤمنون ، عن أبي علمي الجبائي . الطبرسي :مجمع البيان ج١/ ٩٠.

[٣] - قوله تعالى : ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَرِهِمْ غِشَوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيدٌ ۞ ﴾

قيل في معنى الحتم وجوه: ... وثالثها أن المراد بذلك أنه تعالى ذمّهم بأنها كالمختوم عليها في أنه لا يدخلها الإيمان ولا يخرج عنها الكفر كقوله صم بكم عمي وكقول الشاعر (أصَمُ عمّا ساءَهُ سميعٌ) وقول الآخر:

لَقَدْ أَسْمَعْتَ لُو نَادَيت حَيًّا وَلَكُنَ لَا حَيَاةً لَمَن تُنادي

والمعنى أن الكفر تمكن من قلوبهم فصارت كالمختوم عليها وصاروا بمنزلة من لا يفهم ولا يبصر ولا يسمع، عن الأصم، وأبي مسلم الأصفهاني (١).

[٤] - قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا

## نَحْنُ مُصْلِحُونَ 🕲 ﴿

المسألة الثانية: الفساد خروج الشيء عن كونه منتفعًا به، ونقيضه الصلاح فأما كونه فسادًا في الأرض فإنه يفيد أمرًا زائدًا، وفيه ثلاثة أقوال: ... قال الأصمّ: كانوا يدعون في السر إلى تكذيبه، وجحد الإسلام، وإلقاء الشبه (٢).

[٥] - قوله تعالى : ﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلشَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقُ يَجُعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ۚ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَنفِرِينَ ۞﴾

أَللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَافِرِينَ ﴾ يحتمل وجوهًا : أحدها : إنه عالم بهم ،
 فيعلم سرائرهم ، ويطلع نبيّه على ضمائرهم ، عن الأصمّ (٣).

[٦] – قوله تعالى : ﴿ \* إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِءَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج١/ ٩٤.

<sup>(</sup>٢) الرازي: مفاتيح الغيب م٢/ ٦٠.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان ج١١٨/١.

فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِم ۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ، كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ، كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ، إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ ﴿ )

قال الأصمّ: «ما» في قوله مثلا ماصلة زائدة كقوله: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ﴾ [آل عمران ١٥٩] (١).

[٧] - قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَا اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الله

البحث الأول: اختلفوا في أن قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ ... وقال آخرون هذه الآية لا تدل على ذلك ثم لهم في تفسير الآية وجهان: أحدهما: معنى الآية أنه صار من الذين وافقوه في الكفر بعد ذلك، وهو قول الأصم وذكر في مثاله قوله تعالى: ﴿ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنَ بَعْضٍ ﴾ (التوبة: ٦٧) فأضاف بعضهم إلى بعض بسبب الموافقة في الدين فكذا ههنا لما كان الكفر ظاهرًا من أهل العالم عند نزول هذه الآية صح قوله وكان من الكافرين (٢).

[٨] - قوله تعالى : ﴿ وَأَقِيمُوا السَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلرَّكُوٰةَ وَٱرْكَعُوا مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﷺ ﴾

وحكى الأصم عن بعضهم أنه إنما أمر الله تعالى بني إسرائيل بالزكاة لأنهم كانوا لا يؤتون الزكاة وهو المراد بقوله تعالى ﴿ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ﴾ [المائدة: ٦٢] وبقوله وأكلهم الربا ﴿ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ ﴾ [النساء: ١٦١] فأظهر الله تعالى في هذا الموضع ما كان مكتوما ليحذروا أن يفضحهم في

<sup>(</sup>١) الرازي : التفسير الكبير م٢/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان ج٢/٢١٧.

سائر أسرارهم ومعاصيهم فيصير هذا كالإخبار عن الغيب الذي هو أحد دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم (١).

[٩] - قوله تعالى : ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَٱلصَّلَوْةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلْخَنشِمِينَ ﴾

وقوله تعالى ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً ﴾ قيل في الضمير في ﴿ وَإِنَّهَا ﴾ وجوه: ... وثالثها: إن الضمير عائد إلى محذوف وهو الإجابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، عن الأصم (٢).

[١٠] - قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا آدْخُلُوا هَدِهِ ٱلْفَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِغْمُ رَغَدًا وَٱدْخُلُوا آلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَغْفِرْ لَكُرْ خَطَنيَنكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِدِينَ ﴾ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِدِينَ ﴾

أ – أما قوله تعالى ﴿ وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا ﴾ ففيه بحثان: ...

حكى الأصم عن بعضهم: أنه عنى بالباب جهة من جهات القرية ومدخلاً إليها(").

ب - أما قوله تعالى ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ ففيه وجوه: ... ثانيها: قول الأصمّ إن هذه اللفظة من ألفاظ أهل الكتاب، أي لا يعرف معناها في العربية (٤٠). [11] - قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ

مَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٢٠٠٠

<sup>(</sup>١) الوازي: التفسير الكبير م٣/ ٤٣.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان ج١/١٩٣.

<sup>(</sup>٣) الرازي: مفاتيح الغيب م٣/ ٨٣.

<sup>(</sup>٤) م. ن. م٣/ ٨٣.

أ - ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ ﴾ ففيه بحثان: الأول: اعلم أن الميثاق إنما يكون بفعل الأمور التي توجب الانقياد والطاعة، والمفسرون ذكروا في تفسير الميثاق وجوها، أحدها: ما أودع الله العقول من الدلائل الدالة على وجود الصانع وحكمته والدلائل الدالة على صدق أنبيائه ورسله، وهذا النوع من المواثيق أقوى المواثيق والعهود لأنها لا تحتمل الخلف والتبديل بوجه ألبتة، وهو قول الأصم (۱).

ب - (بقوة) أي: ... بقدرة ، وأنتم قادرون على أخذه ، عن أبي علي، والأصم (٢٠٠٠).

[١٢] - قوله تعالى : ﴿ فَقُلْنَا آضَرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَالِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ ـ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴾

قوله تعالى: ﴿ كَذَالِكَ يُحَى آللَهُ ٱلْمَوْتَىٰ ﴾ ففيه مسألتان: المسألة الأولى: في هذه الآية وجهان: أحدهما: أن يكون إشارة إلى نفس ذلك الميت. والثاني: أنه احتجاج في صحة الإعادة، ثم هذا الاحتجاج أهو على المشركين أو على غيرهم؟ فيه وجهان. الأول: قال الأصمّ: إنه على المشركين لأنه إن ظهر لهم بالتواتر أن هذا الإحياء قد كان على هذا الوجه علموا صحة الإعادة، وإن لم يظهر ذلك بالتواتر فإنه يكون داعية لهم إلى التفكر (٣).

[١٣] - قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوَاْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُواْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) الرازي: مفاتيح الغيب م٣/ ٩٩.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان ج١/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) الرازي: مفاتيح الغيب٣/ ١١٥.

أما قوله: ﴿ عِندَ رَبِّكُمْ ﴾ ففيه وجوه... وثالثها: قال الأصمّ: المراد يحاجوكم يوم القيامة وعند التساؤل فيكون ذلك زائدا في توبيخكم وظهور فضيحتكم على رؤوس الخلائق في الموقف لأنه ليس من اعتراف بالحق ثم كتم كمن ثبت على الإنكار فكان القوم يعتقدون أن ظهور ذلك مما يزيد في انكشاف فضيحتهم في الآخرة (١).

[18] - قوله تعالى : ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّادُتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن مُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ هَا لَا تَعْلَمُونَ هَا لَا تَعْلَمُونَ هَا ﴾

ذكروا في تفسير الأيام المعدودة وجهين: .... وحكى الأصمّ عن بعض اليهود أنهم عبدوا العجل سبعة أيام فكانوا يقولون إن الله تعالى يعذبنا سبعة أيام (٢).

[١٥] - قوله تعالى : ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلَفٌ ۚ بَلَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﷺ﴾

أما قوله تعالى : ﴿ فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ ففيه مسألتان: المسألة الأولى: في تفسيره ثلاثة أوجه. أحدها: أن القليل صفة المؤمن، أي لا يؤمن منهم إلا القليل عن قتادة، والأصمّ، وأبي مسلم (٣).

[١٦] - قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَنتُ وَمَا يَكُفُرُ بِهَآ إِلَا ٱلْفَاسِقُونَ ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) الرازي : مفاتيح الغيب٣/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) الرازي: مفاتيح الغيب م٣/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) الرازي: مفاتيح الغيب م٣/ ١٦٣.

(آيات) يعني ... هي علم التوراة والإنجيل والإخبار عما غمض مما في كتب الله السالفة ، عن الأصمّ (١).

[17] - قوله تعالى: ﴿ وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتَلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَىٰ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَىٰ يُقُولًا إِنَّمَا خَنُ فِتْنَةً فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ مَ وَمَا هُم بِضَآرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلّا بِإِذْنِ ٱللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ ٱشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ عَلَيْلُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ ٱشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَيَعَلَمُونَ مَا شَرَوْا بِهِ وَأَنفُهُمْ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ مَا شَرَوْا بِهِ وَأَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ مَا شَرَوْا بِهِ وَأَنفُسَهُمْ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ مَا شَرَوْا بِهِ وَأَنفُسَهُمْ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ هَا لَهُ مِنْ اللّهُ مَلَ لَهُ مِنْ أَنْ فَي مَا شَرَوْا بِهِ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا مَا لَهُ مَا لَهُ مِنْ الْمَالِمُ مَنْ فَيْ الْفُرَالُونَ عَلَى اللّهُ مَا لَهُ مِنْ الْمُعْمُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا مَا لَهُ مَلَى الْمُرَافِقِ الْمَالِمُ مَا لَاهُ مِنْ الْمُعْلَى مَا اللّهُ مَا لَاهُ مِنْ الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُ الْمُ لَالْهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْهُ مَا لَهُ مُونَ الْمُعْلَى الْمُ لَمْ الْمُ الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمِالِمُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُولِلَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُومُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْم

أما قوله تعالى: ﴿ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ فاعلم أن الإذن حقيقة في الأمر والله لا يأمر بالسحر ولأنه تعالى أراد عيبهم وذمهم، ولو كان قد أمرهم به لما جاز أن يذمهم عليه فلا بد من التأويل وفيه وجوه ... وثانيها: قال الأصمّ: المراد إلا بعلم الله، وإنما سمي الأذان أذانا لأنه إعلام للناس بوقت الصلاة وسمي الأذان إذنا لأن بالحاسة القائمة به يدرك الأذن، وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَذَن مُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الْخَيِّ ﴾ (التوبة: ٣) أي إعلام، وقوله: ﴿ فَأَذَنُواْ بِحَرّبٍ مِنَ اللَّهِ ﴾ (البقرة: ٢٧٩) معناه: فاعلموا وقوله: ﴿ عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾ (الأنبياء: ١٠٩) سواه.

[1۸] - قوله تعالى : ﴿ ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِحَنْيْرٍ مِّهْاَ أَوْ
 مِثْلِهَا ۚ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ )

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج١/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٢) الرازي : مفاتيح الغيب م٣/ ٢٠١.

المسألة الثامنة: اختلف المفسرون في قوله تعالى : ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أُوْ

نُنسِهَا ﴾ فمنهم من فسر النسخ بالإزالة ، ومنهم من فسره بالنسخ بمعنى نسخت الكتاب وهو قول عطاء ، وسعيد بن المسيب ، ومن قال بالقول الأول ذكروا فيه وجوها، أحدها: ما ننسخ من آية وأنتم تقرءونه أو ننسها أي من القرآن ما قرىء بينكم ثم نسيتم ، وهو قول الحسن ، والأصم ، وأكثر المتكلمين فحملوه على نسخ الحكم دون التلاوة، وننسها على نسخ الحكم والتلاوة معا(۱).

[١٩] – قوله تعالى : ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَنوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرُا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مَن فَيَكُونُ ۞﴾

وإذا ثبت هذا (٢٠) فنقول لا بدّ من التأويل وهو من وجوه:... الثالث: أنه خاص بالموجودين الذين قال لهم؛ ﴿ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ ۞ ﴾ (البقرة: ٦٥) ومن جرى مجراهم ، وهو قول الأصمّ (٣٠).

[٢٠] - قولُه تعالى : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْفَلُ عَنْ أَصْحَبَ ٱلْجَيَحِيمِ ﴿ ﴾

﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾ قيل: بالقرآن عن ابن عباس، وقيل: بالاسلام،

<sup>(</sup>١) الرازي: مفاتيح الغيب ٣٥/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) الحجة السابعة: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ كُن ﴾ متأخر عن خلقه إذ المتأخر عن الشيء لا يكون مؤثرا في المتقدم عليه، فعلمنا أنه لا تأثير لقوله: ﴿ كُن ﴾ في وجود الشيء فظهر بهذه الوجوه فساد هذا المذهب.

<sup>(</sup>٣) الرازي: مفاتيح الغيب م٢٦/٤.

عن الأصم<sup>(١)</sup>.

[٢١] - قوله تعالى : ﴿ رَبَّنَا وَٱبْعَتْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ
 ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزكِيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿

وقوله: ﴿ وَيُزِكِّيهِم ۗ ﴾ ... وقيل: يشهد لهم بأنهم أزكياء يوم القيامة إذا شهد على كل نفس بما كسبت ، عن الأصم (٢) .

[٢٢] - قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةٍ إِبْرَاهِ عَمَ إِلَا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةٍ إِبْرَاهِ عَمَ إِلَا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَ وَمَن يَرْغَبُ وَي آلاً خِرَةٍ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ﴾ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَنهُ فِي ٱلدُّنْيَا أُو إِنَّهُ فِي ٱلاَّ خِرَةٍ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾

﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرَاهِ عَمْ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَ ﴾ وقيل: جهل قدره لأن من جهل خالقه فهو جاهل بنفسه ، عن الأصم (٣).

[٢٣] - قوله تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ، رَبُّهُ، أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ
 ٱلْعَالَمِينَ ﷺ ﴾

وقوله: ﴿ أَسْلِمْ ۗ ﴾ ... قال الأصمّ ﴿ أَسْلِمْ ۖ ﴾ أي أخلص عبادتك وأجعلها سليمة من الشرك وملاحظة الأغيار (٤).

[٢٤] - فوله تعالى : ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَكَ قِبْلُةً تَرْضَئُهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُدْ فَوَلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ رُ وَلَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ ۖ وَمَا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ رُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ ۖ وَمَا

<sup>(</sup>١) الطبرسي : مجمع البيان ج١/ ٢٤٤.

۲۱) م . ن ج۱/۳۹۳.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان ج١/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٤) الرازي: مفاتيح الغيب م٤/ ٦٥.

## ٱللهُ بِغَنفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ 🗃 ﴾

قوله: ﴿ تَرْضَلْهَا ﴾ ... قال الأصم: أي كل جهة وجهك الله إليها فهي لك رضا لا يجوز أن تسخط، كما فعل من انقلب على عقيبه من العرب الذين كانوا قد أسلموا، فلما تحولت القبلة ارتدوا(١٠).

[٢٥] - قوله تعالى : ﴿ وَلَهِنَّ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَهِنِ ٱلنَّبَعْتَ قَبْلَتَكَ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَهِنِ ٱلنَّبَعْتَ أَمْوَاءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ لِإِنَّاكَ إِذًا لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ أهوآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ لِإِنَّاكَ إِذًا لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾

اختلفوا في قوله: ﴿ وَلَيِنَ أَنَيْتَ اللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنبَ ﴾ فقال الأصم المراد علماؤهم الذين أخبر الله تعالى عنهم في الآية المتقدمة بقوله: ﴿ وَإِنَّ اللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقَّ مِن رّبِهِم ﴿ (البقرة: ١٤٤) واحتج عليه بوجوه أحدها: قوله: ﴿ وَلَينِ ٱلنَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم ﴾ فوصفهم بأنهم يتبعون الهوى، ومن اعتقد في الباطل أنه حق فإنه لا يكون متبعا لهوى النفس، بل يكون في ظنه أنه متبع للهدى فأما الذين يعلمون بقلوبهم، ثم ينكرون بالسنتهم، فهم المتبعون للهوى. وثانيها: أن ما قبل هذه الآية وهو قوله: ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنبَ لَيْعَلِمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقِّ ﴾ (البقرة: ١٤٤) لا يتناول عوامهم بل هو مختص بالعلماء، ليَعلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُ ﴾ (الأنعام: ٢٠) مختص بالعلماء أيضا إذ لو كان عاما في الكل امتنع الكتمان لأن الجمع العظيم لا يجوز عليهم الكتمان، وإذا كان ما قبلها وما بعدها خاصا فكذا هذه الآية المتوسطة. وثالثها: أن الله تعالى أخبر عنهم بأنهم مصرون خاصا فكذا هذه الآية المتوسطة. وثالثها: أن الله تعالى أخبر عنهم بأنهم مصرون

<sup>(</sup>١) الرازي: مفاتيح الغيب م٤/ ١٠٢.

على قولهم، ومستمرون على باطلهم، وأنهم لا يرجعون عن ذلك المذهب بسبب شيء من الدلائل والآيات، وهذا شأن المعاند اللجوج، لا شأن المعاند المتحير. ورابعها: أنا لو حملناه على العموم لصارت الآية كذبا لأن كثيرا من أهل الكتاب آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وتبع قبلته (۱).

[٢٦] - قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَآ ۗ بَلْ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَآ ۗ وَلَا كَنْ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ

أ - قيل فيها أقوال: ... والثالث: معناه لا تقولوا هم أموات في الدين بل هم أحياء بالطاعة والهدى ، ومثله قوله سبحانه ﴿ أُوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ ﴾ (الأنعام: ١٢٢) فجعل الضلال موتًا ، والهداية حياة ، عن الأصمّ (٢٠).

ب - وههنا مسائل: ... المسألة الثالثة: في الآية أقوال ... القول الثاني: قال الأصم : يعني لا تسموهم بالموتى وقولوا لهم الشهداء الأحياء ويحتمل أن المشركين قالوا: هم أموات في الدين كما قال الله تعالى : ﴿ أُومَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ ﴾ (الأنعام: ١٢٢) فقال: ولا تقولوا للشهداء ما قاله المشركون، ولكن قولوا: هم أحياء في الدين ولكن لا يشعرون، يعني المشركون لا يعلمون أن من قتل على دين محمد عليه الصلاة والسلام حي في الدين، وعلى هدى من ربه ونور كما روي في بعض الحكايات أن رجلا قال لرجل: ما مات رجل خلف مثلك، وحكى عن بقراط أنه كان يقول لتلامذته: موتوا بالإرادة تحيوا بالطبيعة أي بالروح (٢).

[٢٧] - قوله تعالى : ﴿ \* إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآيِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ

<sup>(</sup>١) الرازي: مفاتيح الغيب م١١٣/٤.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان ١ج/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٣) الرازي: مفاتيح الغيب م٤/ ١٣٢.

حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُوِ آعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُّوَّكَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرُ عَلِيمٌ ﴿ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرُ عَلِيمٌ ﴾

﴿ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا ﴾ ... إن معناه من تطوع بالحج والعمرة بعد أداء الحج والعمرة المفروضين ، عن الأصمّ (١) .

[٢٨] - قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ
وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِى ٱلْكِتَابِ ۖ أُوْلَتَهِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ
ٱللَّعِنُونَ ﴾

في قوله ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ ﴾ قولان: ... وقيل: نزلت في أهل الكتاب من اليهود والنصاري، عن ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وقتادة، والربيع، والأصمُّ (٢).

[٢٩] - قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَّبِ
وَيَشْتَرُونَ بِهِ مُمَّنًا قَلِيلاً ۚ أُولَتِهِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا
يُكِلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ }

اختلفوا في أنهم أي شيء كانوا يكتمون؟ فقيل: كانوا يكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته والبشارة به، وهو قول ابن عباس، وقتادة، والدي، والأصم، وأبي مسلم (٣).

[٣٠] - قوله تعالى : ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ \* فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ ﴾

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج١/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) الرازي : مفاتيح الغيب م٤/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) الرازي: مفاتيح الغيب م٥/ ٢٣.

﴿ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴾ .... وقال الأصمّ: المراد أنه إذا قيل لهم ﴿ ٱخْسَنُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿ المؤمنون: ١٠٨) فهم يسكتون ويصبرون على النار لليأس من الخلاص (١).

[٣١] - قوله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَسِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ ﴿ ﴾

وأما قوله تعالى ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ ... في تفسير الآية قولان أحدهما: قول الحسن، والأصمّ، أن المراد لعلكم تتقون نفس القتل بخوف القصاص (٢).

[٣٢] - قوله تعالى : ﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتِ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدّةٌ مِن أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَقِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن سَفَرٍ فَعِدّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَقِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرً لُهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لِكُمْ ۚ إِن كُنتُدْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لِكُمْ ۚ إِن كُنتُدْ تَعْلَمُونَ ﴾

أ - ... واختلفوا في المرض المبيح للفطر على ثلاثة أقوال... وثانيها: أن هذه الرخصة مختصة بالمريض الذي لو صام لوقع في مشقة وجهد، وبالمسافر الذي يكون كذلك، وهذا قول الأصم، وحاصله تنزيل اللفظ المطلق على أكمل الأحوال (٣).

ب - اختلفوا في المراد بقوله: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ ﴾ على ثلاثة أقوال: الأول: أن هذا راجع إلى المسافر والمريض، وذلك لأن المسافر والمريض قد يكون منهما من لا يطيق الصوم ومنهما من يطيق الصوم.

<sup>(</sup>١) الرازي: مفاتيخ الغيب م٥/ ٢٥.

<sup>(</sup>٢) الرازي : مفاتيح الغيب م٥/ ٥٠.

<sup>(</sup>٣) الرازي: مفاتيح الغيب م٥/ ٦٣.

أما القول الأول: وهو اختيار الأصم فقد احتجوا على صحته من وجوه: أحدها: أن المرض المذكور في الآية إما أن يكون هو المرض الذي يكون في الغاية، وهو الذي لا يمكن تحمله، أو المراد كل ما يسمى مرضا، أو المراد منه ما يكون متوسطا بين هاتين الدرجتين، والقسم الثاني باطل بالاتفاق، والقسم الثالث أيضا باطل، لأن المتوسطات لها مراتب كثيرة غير مضبوطة، وكل مرتبة منها فإنها بالنسبة إلى ما فوقها في ما فوقها إلى ما تحتها قوية، فإذا لم يكن في اللفظ دلالة على تعيين تلك المرتبة مع أن مراد الله هو تلك المرتبة صارت الآية مجملة وهو خلاف الأصل، ولما بطل هذان القسمان تعين أن المراد هو القسم الأول، وذلك لأنه مضبوط، فحمل الآية عليه أولى لأنه لا يفضى إلى صيرورة الآية مجملة (١).

[٣٣] - قوله تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِن ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِن ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ أُيرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلنَّهُ مِكُمُ ٱلنِّسْرَ وَلِتُكَمِلُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ هَا ﴾ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ هَا ﴾

أ - ... ثم وصف سبحانه القرآن بقوله ﴿ هُدَّ كَ لِلنَّاسِ ﴾ أي: هاديا للناس، ودالاً على ما كلفوه من العلوم ﴿ وَبَيِّنَتِ مِنَ ٱلَّهُدَىٰ ﴾ أي: ودلالات من الهدى . وقيل: المراد بالهدى الأول: الهدى من الضلالة ، وبالثاني: بيان الحلال والحرام ، عن ابن عباس . وقيل: أراد بالأول ما كلف من العلم ، وبالثاني ما يشتمل عليه من ذكر الأنبياء وشرائعهم وأخبارهم ، لأنها لا تدرك إلا بالقرآن ، عن الأصم، والقاضي (٢).

<sup>(</sup>١) الرازي : مفاتيح الغيب م٥/ ١٨-٦٩.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان ج٢/ ١١.

ب - وأما قوله تعالى : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمّهُ ﴾ ففيه مسائل: ... المسألة السادسة: القائلون بأن الآية المتقدمة تدل على أن المقيم الصحيح مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر مع الفدية قالوا: هذه الآية ناسخة لها، وأبو مسلم الأصفاني، والأصمّ ينكرون ذلك (۱).

[٣٤] - قوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ مَنْ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَ عَلِمَ ٱللهُ أَنْكُمْ كُنتُمْ كُنتُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْكَنَ بَنشِرُوهُنَ وَٱبْتَغُوا مَا كَتَبَ ٱللهُ لَنفُسكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ أَلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ لَكُمْ أَلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ لَكُمْ أَلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ لَكُمْ أَلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمُ أَلَهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا تُبْشِرُوهُ وَلَا تُبْشِرُوهُ مِنَ وَأَنتُمْ عَنكُفُونَ فِي الْفَجْرِ ثُمُّ أَلِي اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللّهُ ءَايَنتِهِ لِلنَّاسِ الْمُسَجِدِ أَيْلِكَ حُدُودُ ٱللّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللّهُ ءَايَنتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَيْمَ يَتُقُونَ فَي لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ عَلْونَ لِللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللّهُ ءَايَنتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَيْمُ لَكُمْ اللّهُ عَلْمَ لَا لَكُونُ اللّهُ لَا لَكُمْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

المسألة الأولى: قد ذكرنا في تشبيه الزوجين باللباس وجوها....وخامسها: ذكر الأصمّ: أن المراد أن كل واحد منهما كان كاللباس الساتر للآخر في ذلك المحظور الذي يفعلونه (۲).

[٣٥] - قوله تعالى : ﴿ \* يُسْفَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ ثُقُلَ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِ ثُولَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبَيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرُّ مَنِ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِ ثُولَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ٱلنَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ أما قوله تعالى : ﴿ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبَيُوتَ مِن ظُهُورِهَا ﴾ ففيه أما قوله تعالى : ﴿ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبَيُوتَ مِن ظُهُورِهَا ﴾ ففيه

<sup>(</sup>١) الرازي : مفاتيح الغيب م٥/ ٧٨ وقد ذكرت تفصيل موقف الأصم سابقاً.

<sup>(</sup>٢) الرازي : مفاتيح الغيب م٥/ ٩١.

مسائل: المسألة الأولى: ذكروا في سبب نزول هذه الآية وجوهًا: أحدها: قال الحسن، والأصمّ: كان الرجل في الجاهلية إذا هم بشيء فتعسر عليه مطلوبه لم يدخل بيته من بابه بل يأتيه من خلفه ويبقى على هذه الحالة حولاً كاملاً، فنهاهم الله تعالى عن ذلك لأنهم كانوا يفعلونه تطيرًا، وعلى هذا تأويل الآية ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها على وجه التطير، لكن البر من يتقي الله ولم يتق غيره ولم يخف شيئا كان يتطير به، بل توكل على الله تعالى واتقاه وحده (١).

[٣٦] - قوله تعالى : ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُرْ إِلَى اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُرْ إِلَى اللَّهَ عَكِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾

قوله: ﴿ وَأَحْسِنُوٓا ۚ ﴾ فيه وجوه: أحدها: قال الأصمّ: أحسنوا في فرائض الله(٢).

[٣٧] - قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَىٰ يُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَةُ مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتَكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَتِهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۗ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْبِهِ مَ قُيْبَيِّنُ ءَايَنتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۗ ﴿

وفي الآية مسائل: المسالة الثالثة: إختلفوا في أن لفظ المشرك هل يتناول الكفار ومن أهل الكتاب ؟ ... خامسها: ما احتج به أبو بكر الأصم فقال: كل من جحد رسالته فهو مشرك، من حيث إن تلك المعجزات التي ظهرت على يده كانت خارجة عن قدرة البشر، وكانوا منكرين صدورها عن الله تعالى، بل كانوا يضيفونها إلى الجن والشياطين، لأنهم كانوا يقولون فيها: إنها سحر وحصلت

<sup>(</sup>١) الرازي: مفاتيح الغيب م٥/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) الرازي: مفاتيح الغيب م١١٨/٥.

من الجن والشياطين، فالقوم قد أثبتوا شريكًا لله سبحانه في خلق هذه الأشياء الخارجة عن قدرة البشر، فوجب القطع بكونهم مشركين لأنه لا معنى للإله إلاّ من كان قادرًا على خلق هذه الأشياء (١).

[٣٨] - قوله تعالى : ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذَى فَاعْتَزِلُوا ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُ نَ حَتَىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرِنَ فَأْتُوهُ بَ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مُحِبُ ٱلتَّوْالِينَ وَمُحِبُ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾

اختلفوا في المراد بقوله تعالى : ﴿ فَأَتُوهُرَبُ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ ﴾ وفيه وجوه... الثاني: قال الأصمّ، والزجاج: أي فأتوهن من حيث يحل لكم غشيانهن ، بأن لا يكن صائمات ، ولا محرمات (٢).

[٣٩] - قوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أُشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ \* وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴾

أ - هذه الآية ناسخة لقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوا جَا وَصِيَّةً لِلْأَزْوَا جِهِم مَّتَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ ﴾ (٣) وإن كانت مقدمة عليه في التلاوة وعدة كل متوفى عنها زوجها: أربعة أشهر وعشرا سواء كانت مدخولا بها، أو غير مدخول، حرة كانت أو أمة، فان كانت حبلى، فعدتها أبعد الأجلين، من وضع الحمل أو مضى الأربعة أشهر، وعشرة أيام، وهو المروى عن على النَّيْلُ، ووافقنا في الأمة الأصم (٤).

<sup>(</sup>١) الرازي : مفاتيح الغيب م٦/ ٤٩.

<sup>(</sup>٢) الرازي : مفاتيح الغيب م٦٠/٠٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية : ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٤) الطوسي: التبيان ج٢/ ٢٦١ - الطبرسي : مجمع البيان ٢/ ١١٨.

ب - المسألة الرابعة: قوله: ﴿ وَعَشَرًا ﴾ مذكور بلفظ التأنيث مع أن المراد عشرة أيام، وذكروا في العذر عنه وجوها ... الرابع: ذهب بعض الفقهاء إلى ظاهر الآية، فقال: إذا انقضى لها أربعة أشهر وعشر ليال حلت للأزواج، فيتأول العشرة بالليالي، وإليه ذهب الأوزاعي، وأبو بكر الأصم (۱).

ج - المسألة السادسة: اعلم أن هذه العدة واجبة في كل امرأة مات عنها زوجها إلا في صورتين: أحداهما: أن تكون أمة فإنها تعتد عند أكثر الفقهاء نصف عدة الحرة، وقال أبو بكر الأصمّ: عدتها عدة الحرائر، وتمسك بظاهر الآية، وأيضا الله تعالى جعل وضع الحمل في حق الحامل بدلا عن هذه المدة، ثم وضع الحمل مشترك فيه الحرة والرقيقة، فكذا الاعتداد بهذه المدة يجب أن يشتركا فيه "

[٤٠] - قوله تعالى : ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرْ إِن طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَنَعًا بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْحُسِنِينَ ﷺ﴾

قال أبو بكر الأصم، والزجاج: هذه الآية تدل على أن عقد النكاح بغير المهر جائز (٣).

[٤١] - قوله تعالى : ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُۥ لَهُ ٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﷺ ﴾

أ - ﴿ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُّطُ ﴾ ... وقيل: معناه يقبض الصدقات ،

<sup>(</sup>١) الوازي : مفاتيح الغيب م١٠٨/٠.

<sup>(</sup>٢) الرازي : مفاتيح الغيب م١٠٨/٦.

<sup>(</sup>٣) الرازي : مفاتيح الغيب م١١٨/٦.

ويبسط الجزاء عليها ، عاجلاً أو آجلاً ، أو كلاهما ، عن الأصم والزجاج(١).

ب - والقول الثاني: أن هذا الكلام مبتدأ لا تعلق له بما قبله، ثم القائلون بهذا القول اختلفوا فمنهم من قال: المراد من هذا القرض إنفاق المال، ومنهم من قال: إنه غيره، والقائلون بأنه إنفاق المال لهم ثلاثة أقوال: الأول: أن المراد من الآية ما ليس بواجب من الصدقة، وهو قول الأصمّ، واحتج عليه بوجهين: الأول: أنه تعالى سماه بالقرض والقرض لا يكون إلا تبرعا. الحجة الثانية: سبب نزول الآية قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت الآية في أبي الدحداح قال: يا رسول الله إن لي حديقتين فإن تصدقت بإحداهما فهل لي مثلاها في الجنة؟ قال: نعم، قال: وأم الدحداح معي؟ قال: نعم، قال: والصبية معي؟ قال: نعم، فتصدق بأفضل حديقته، وكانت تسمى الحنينة، قال: فرجع أبو الدحداح نعم، فتصدق بأفضل حديقته، وكانت تسمى الحنينة، قال: فرجع أبو الدحداح لامرأته فقالت أم الدحداح: بارك الله لك فيما اشتريت، فخرجوا منها وسلموها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من نخلة رداح، تدلي عروقها في الجنة لأبي الدحداح. إذا عرفت سبب نزول هذه الآية ظهر أن المراد مهذا القرض ما كان تبرعًا لا واجبًا(۲).

[٤٢] - قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ اللَّهُ وَلَا عَالَ مَا اللَّهُ مَا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَنُرُونَ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَنُرُونَ قَلَّابُوتُ فَي وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ الل

والقسم الثاني: هو قول أبي بكر الأصمّ، فإنه قال: ﴿ مُلَّكِهِ مَ أَن وَالقَسم الثاني: هو قول أبي بكر الأصمّ، فإنه قال: ﴿ مُلَّكِهِ مَا يَالَّا اللَّهِ مُن السَّمَاءُ وَمَقْلَةً ﴾ أي تسكنون عند مجيئه وتقرون له بالملك، وتزول نفرتكم عنه، لأنه متى جاءهم التابوت من السماء

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج٢/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) الرازي : مفاتيح الغيب م٦/ ١٤١–١٤٢.

وشاهدوا تلك الحالة فلا بد وأن تسكن قلوبهم إليه وتزول نفرتهم بالكلية(١).

[27] - قوله تعالى: ﴿ قَلْكُ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْض مِنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنَّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرِّيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدْنَهُ مِن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِّنَتُ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱلْبَيِّنَتُ وَلَئِكِنَ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ عَلَى ﴾

وفي قوله ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ ﴾ أقوال... والثالث ، وهو قول الأصمّ: تلك الرسل الذين أرسلهم الله لدفع الفساد ، إليهم الإشارة بقوله تعالى ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضِ ﴾ (البقرة: ٢٥١) (٢).

[٤٤] - قوله تعالى : ﴿ يَتَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَّنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۖ ﴿

أن المراد منه الإنفاق في الجهاد: والدليل عليه أنه مذكور بعد الأمر بالجهاد، فكان المراد منه الإنفاق في الجهاد، وهذا قول الأصم (٣).

[80] - قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجٌ إِبْرَاهِمَ فِي رَبِّهِ ٓ أَنَّ ءَاتَنهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّى ٱلَّذِى يُحَي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِي اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّى ٱلَّذِى يُحَي يُحَي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِمُ فَإِنَّ ٱللهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِمُ فَإِنَّ ٱللهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ عَلَى ﴾

<sup>(</sup>١) الرازي: مفاتيح الغيب : م٦/ ١٥١.

<sup>(</sup>٢) الرازي : مفاتيح الغيب : م٦/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) الرازي : مفاتيح الغيب م٦/ ١٧٥.

الحجة الثانية: ما ذكره أبو بكر الأصم، وهو أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لو كان هو الملك لما قدر الكافر أن يقتل أحد الرجلين ويستبقي الآخر، بل كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم يمنعه منه أشد منع، بل كان يجب أن يكون كالملجأ إلى أن لا يفعل ذلك(1).

[٤٦] - قوله تعالى : ﴿ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُّوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴾

المسالة الأولى: في كيفية النظم وجوه ... الوجه الثاني: في بيان النظم ما ذكره الأصم، وهو أنه تعالى ضرب هذا المثل بعد أن احتج على الكل بما يوجب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ليرغبوا في المجاهدة بالنفس والمال في نصرته وإعلاء شريعته (٢).

[٤٧] - قوله تعالى : ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنَ أَنفُسِهِمْ كَمَثْلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَعَاتَتْ مُرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّن أَنفُسِهِمْ كَمَثْلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَعَاتَتُ أَكُلُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلُ أَوْاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرً هَا أَكُلُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلُ أَوْاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرً هَا ﴾

قال تعالى : ﴿ أَصَابَهَا وَابِلُ فَفَاتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ﴾ ... وقال الأصمّ: ضعف ما يكون في غيرها (٣) .

[٤٨] - قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَنِ وَأَقَامُواْ الصَّلِحَنِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﷺ ﴾ يَحْزَنُونَ ﷺ ﴾

<sup>(</sup>١) الرازي : مفاتيح الغيب م٧/ ٢١.

<sup>(</sup>٢) الرازي : مفاتيح الغيب م٧/ ٣٩.

<sup>(</sup>٣) الرازي : مفاتيح الغيب م٧/ ٥١.

اختلفوا في قوله ﴿ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ... وقال الأصمّ: لا خوف عليهم من عذاب يومئذ، ولا هم يجزنون بسبب أنه فاتهم النعيم الزائد الذي قد حصل لغيرهم من السعداء، لأنه لا منافسة في الآخرة، ولا هم يجزنون أيضا بسبب أنه لم يصدر منا في الدنيا طاعة أزيد مما صدر حتى صرنا مستحقين لثواب أزيد مما وجدناه وذلك لأن هذه الخواطر لا توجد في الآخرة (۱).

<sup>(</sup>١) الرازي : مفاتيح الغيب م٧/ ٨٥.

## سورة آل عمران

[١] - قوله تعالى : ﴿ نَزُّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَنَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴾

...قال الأصمّ: المعنى أنه تعالى أنزله بالحق الذي يجب له على خلقه العبودية، وشكر النعمة، وإظهار الخضوع، وما يجب لبعضهم على بعض من العدل والإنصاف في المعاملات(١).

[۲] - قوله تعالى : ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ
 يَهَايَسْتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ﴾

أبِ ءَالِ فِرْعُونَ ﴾ ... معناه اجتهاد هؤلاء الكفار في قهرك ،
 وإبطال أمرك ، كاجتهاد آل فرعون في قهر موسى ، عن الأصمّ، والزجاج (٢).

ب - في كيفية التشبيه وجوه: الأول: أن يفسر الدأب بالاجتهاد، كما هو معناه في أصل اللغة، وهذا قول الأصم، والزجاج، ووجه التشبيه أن دأب الكفار، أي جدهم واجتهادهم في تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفرهم بدينه كدأب آل فرعون مع موسى عليه السلام، ثم إنا أهلكنا أولئك بذنوبهم، فكذا نهلك هؤلاء (٣).

[٣] - قوله تعالى : ﴿ وَقَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَسِ ءَامِنُوا بِٱلَّذِيّ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِيرَ ءَامَنُوا وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ المسألة الأولى: قول بعضهم لبعض ﴿ وَقَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَسِ

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ٧/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان ج٢/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) الرازي: مفاتيح الغيب م٧/ ١٦١.

ءَامِنُوا بِٱلَّذِى أُنزِلَ ﴾ ويحتمل أن يكون المراد كل ما أنزل وأن يكون المراد بعض ما أنزل. أما الاحتمال الأول: ففيه وجوه... الوجه الثالث: قال الأصمّ: قال بعضهم لبعض إن كذبتموه في جميع ما جاء به فإن عوامكم يعلمون كذبكم، لأن كثيرا مما جاء به حق ولكن صدقوه في بعض وكذبوه في بعض حتى يحمل الناس تكذيبكم له على الإنصاف لا على العناد فيقبلوا قولكم (۱).

[٤] - قوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكَتَابَ وَٱلْحُكَمَ وَٱلنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَاكِن كُونُواْ رَبَّىنِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿ ﴾ كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿ ﴾

اختلفوا في المراد بقوله ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكَتَبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ ٱللّهِ ﴾ على وجوه: الأول: قال الأصمّ: معناه، أنهم لو أرادوا أن يقولوا ذلك لمنعهم الدليل عليه قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ﴾ (الحاقة: 28 - 20) قال: ﴿ لَقَدْ كِدتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْكًا قَلِيلاً ﴿ إِذًا لَاذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَوٰةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ﴾ (الاسراء: ٧٤، ٧٥) (١).

[٥] - قوله تعالى : ﴿ قُلْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْمَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَىٰ إِلَّا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أُحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ، مُسْلِمُونَ ﴿ ﴾ وَٱلنَّبِيُّونَ مَن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أُحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ، مُسْلِمُونَ ﴿ ﴾

قوله ﴿ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ ﴾ فيه وجوه: الأول: قال الأصمّ: التفرق قد يكون بتفضيل البعض على البعض، وقد يكون لأجل القول بأنهم ما كانوا على

<sup>(</sup>١) الرازي: مفاتيح الغيب م٨/ ٨٣.

<sup>(</sup>٢) الرازي: مفاتيح الغيب م٨/ ٩٧.

سبيل واحد في الطاعة لله والمراد من هذا الوجه يعني: نقر بأنهم كانوا بأسرهم على دين واحد في الدعوة إلى الله وفي الانقياد لتكاليف الله...(١).

[٦] - قوله تعالى : ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَنِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مِنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَآءُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ 
هَا إِن اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَآءُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ 
هَا إِن اللَّهُ مِنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَآءُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ 
هَا إِن اللَّهُ مِنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَآءُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللل

﴿ قُلْ يَتَأْهَلَ ٱلْكِتَنَبِ ﴾... وقيل: الآية في اليهود والنصارى ومعناه: لم تصدون بالتكذيب بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأن صفته ليست في كتبكم ، عن الحسن . وقيل: بالتحريف والبهت ، عن الأصم (٢٠).

[٧] - قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُ مُّ مَكُفُرُونَ ﴾ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾

وأما الذين خصصوا هذه الآية ببعض الكفار فلهم وجوه: الأول: قال عكرمة، والأصم، والزجاج: المراد أهل الكتاب، فإنهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين به، فلما بعث صلى الله عليه وسلم كفروا به (٣).

[٨] - قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعً عَلِيمً ۞ ﴾

المسألة الثانية: اختلفوا في أن هذا اليوم أي يوم هو؟ فالأكثرون: أنه يوم أحد: وهو قول ابن عباس، والسدي، وابن إسحاق، والربيع، والأصمّ، وأبي مسلم، ... حجة من قال هذا اليوم هو يوم أحد وجوه: الأول: أن أكثر العلماء بالمغازي زعموا أن هذه الآية نزلت في وقعة أحد.

الثاني: أنه تعالى قال بعد هذه الآية ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ آللَّهُ بِبَدْرِ ﴾ (آل

<sup>(</sup>١) الرازي: مفاتيح الغيب م٨/ ١٠٩ – ١١٠.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان ج٢/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٣) الرازي: مفاتيح الغيب م٨/ ١٥١.

عمران: ١٢٣) والظاهر أنه معطوف على ما تقدم، ومن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه، وأما يوم الأحزاب، فالقوم إنما خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد لا يوم الأحزاب، فكانت قصة أحد أليق بهذا الكلام لأن المقصود من ذكر هذه القصة تقرير قوله ﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ﴾ (آل عمران: ١٢٠) فثبت أن هذا اليوم هو يوم أحد.

الثالث: أن الانكسار واستيلاء العدو كان في يوم أحد أكثر منه في يوم الأحزاب لأن في يوم أحد قتلوا جمعا كثيرا من أكابر الصحابة ولم يتفق ذلك يوم الأحزاب فكان حمل الآية على يوم أحد أولى (١).

# [٩] - قوله تعالى : ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَنثَةِ ءَالَنفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ ﴾

أجمع أهل التفسير والسير أن الله تعالى أنزل الملائكة يوم بدر وأنهم قاتلوا الكفار، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم تقاتل الملائكة سوى يوم بدر وفيما سواه كانوا عددا ومددا لا يقاتلون ولا يضربون، وهذا قول الأكثرين، وأما أبو بكر الأصم، فإنه أنكر ذلك أشد الإنكار، واحتج عليه بوجوه: الحجة الأولى: إن الملك الواحد يكفي في إهلاك الأرض، ومن المشهور أن جبريل عليه السلام أدخل جناحه تحت المدائن الأربع لقوم لوط وبلغ جناحه إلى الأرض السابعة، ثم رفعها إلى السماء وقلب عاليها سافلها، فإذا حضر هو يوم بدر، فأي حاجة إلى مقاتلة الناس مع الكفار؟ ثم بتقدير حضوره، فأي فائدة في إرسال سائر الملائكة؟

الحجة الثانية: أن أكابر الكفار كانوا مشهورين وكل واحد منهم مقابله من الصحابة معلوم وإذا كان كذلك امتنع إسناد قتله إلى الملائكة.

الحجة الثالثة: الملائكة لو قاتلوا لكانوا إما أن يصيروا بحيث يراهم الناس أو لا يراهم الناس، فإن رآهم الناس فإما أن يقال: إنهم رأوهم في صورة الناس

<sup>(</sup>١) الرازي: مفاتيح الغيب م٨/ ١٧٩.

أو في غير صورة الناس، فإن كان الأول فعلى هذا التقدير صار المشاهد من عسكر الرسول ثلاثة آلاف، أو أكثر، ولم يقل أحد بذلك، ولأن هذا على خلاف قوله تعالى: ﴿ وَيُقلِّلُكُمْ فِي أَغَيْنِهِمْ ﴾ (الأنفال: ٤٤) وإن شاهدوهم في صورة غير صور الناس لزم وقوع الرعب الشديد في قلوب الخلق فإن من شاهد الجن لا شك أنه يشتد فزعه ولم ينقل ذلك ألبتة. وأما القسم الثاني: وهو أن الناس ما رأوا الملائكة فعلى هذا التقدير: إذا حاربوا وحزوا الرؤوس، ومزقوا البطون وأسقطوا الكفار عن الأفراس، فحينتذ الناس كانوا يشاهدون حصول هذه الأفعال مع أنهم ما كانوا شاهدوا أحدا من الفاعلين، ومثل هذا يكون من أعظم المعجزات، وحينئذ يجب أن يصير الجاحد لمثل هذه الحالة كافرا متمردا، ولما لم يوجد شيء من ذلك عرف فساد هذا القسم أيضا.

الحجة الرابعة: أن هؤلاء الملائكة الذين نزلوا، إما أن يقال: إنهم كانوا أجساما كثيفة أو لطيفة، فإن كان الأول وجب أن يراهم الكل وأن تكون رؤيتهم كرؤية غيرهم، ومعلوم أن الأمر ما كان كذلك، وإن كانوا أجساما لطيفة دقيقة مثل الهواء لم يكن فيهم صلابة وقوة، ويمتنع كونهم راكبين على الخيول وكل ذلك مما ترونه (۱).

[١٠] - قوله تعالى : ﴿ \* وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ
 عَرْضُهَا ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴾

قال الأصمّ: سارعوا، أي بادروا الى التوبة من الربا والذنوب، والوجه فيه أنه تعالى نهى أولاً عن الربا، ثم قال: ﴿ \* وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ فهذا يدل على أن المراد منه المسارعة في ترك ما تقدم النهي عنه (٢).

[١١] - قوله تعالى : ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ لَمُمْ تَعَالَوْا قَسِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوِ الدّفَعُوا أَقَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لَا تُبَعْنَكُمْ أَهُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَبِنْ إَقْرَبُ مِنْهُمْ اللّهِ أَوِ الدّفَعُوا أَقَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لَا تُبَعْنَكُمْ أَهُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَبِنْ إَقْرَبُ مِنْهُمْ

<sup>(</sup>١) الرازي: مفاتيح الغيب م٨/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) الرازي: مفاتيح الغيب م٩/ ٥.

# لِلْإِيمَنِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم ۗ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ هِمَا يَكْتُمُونَ ۞﴾

أوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لَا تُبَعْنَكُمْ ﴾ يعني قال المنافقون: لو علمنا قتالا لقاتلناهم . قالوا ذلك إبلاء لعذرهم في ترك القتال ، والرجوع إلى المدينة . فقال لهم: أبعدكم الله . الله يغني عنكم ! وقيل: إنما القائل لذلك رسول الله ، يدعوهم إلى القتال ، عن الأصم (()).

ب - فيه مسائل: المسألة الأولى: في أن هذا القائل من هو؟ وجهان: الأول: قال الأصمّ: انه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم إلى القتال(٢).

[١٢] - قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَا ۚ عَل أَحْيَا ۚ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ

قال الأصم البلخي: إن الميت إذا كان عظيم المنزلة في الدين، وكانت عاقبته يوم القيامة البهجة والسعادة والكرامة، صح أن يقال: إنه حي وليس بميت، كما يقال في الجاهل الذي لا ينفع نفسه ولا ينتقع به أحد: إنه ميت وليس بحي، وكما يقال للبليد: إنه حمار، وللمؤذي إنه سبع، وروي أن عبد الملك بن مروان لما رأى الزهري وعلم فقهه وتحقيقه قال له: ما مات من خلف مثلك، وبالجملة فلا شك أن الانسان إذا مات وخلف ثناء جميلا وذكرا حسنا، فانه يقال على سبيل الجاز إنه ما مات بل هو حي (٢).

[١٣] - قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا آصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرً عَظِيمٌ

قال أبو بكر الأصمّ: نزلت هذه الآية في يوم أحد لما رجع الناس إليه

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج٢/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٢) الرازي: مفاتيح الغيب م٩/ ٦٩.

<sup>(</sup>٣) الرازي: مفاتيح الغيب م٩/ ٧٦.

صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة فشد بهم على المشركين حتى كشفهم، وكانوا قد هموا بالمثلة فدفعهم عنها بعد أن مثلوا بحمزة، فقذف الله في قلوبهم الرعب فانهزموا، وصلى عليهم صلى الله عليه وسلم ودفنهم بدمائهم، وذكروا أن صفية جاءت لتنظر الى أخيها حمزة فقال عليه الصلاة والسلام للزبير: ردها لئلا تجزع من مثلة أخيها، فقالت: قد بلغني ما فعل به وذلك يسير في جنب طاعة الله تعلى، فقال للزبير: فدعها تنظر اليه، فقالت خيرا واستغفرت له. وجاءت امرأة قد قتل زوجها وأبوها وأخوها وابنها فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي قالت: إن كل مصيبة بعدك هدر(١).

[١٤] – قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ عَامَنُواْ آصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ ﴾

وقال الأصمّ: لما كثرت تكاليف الله في هذه السورة أمرهم بالصبر عليها، ولما كثر ترغيب الله تعالى في الجهاد في هذه السورة أمرهم بمصابرة الأعداء (٢).

<sup>(</sup>١) الرازي: مفاتيح الغيب م٩/ ٧٩.

<sup>(</sup>٢) الرازي: مفاتيح الغيب م٩/ ١٢٧.

### سورة النساء

[١] - قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا أَوَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَنحِشَةِ مُرَّهُ فَلَا أَن تَكْرَهُواْ شَيَّا وَجَعْلَ مُنَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيَّا وَجَعْلَ مُنْ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيَّا وَجَعْلَ مُنْ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيَّا وَجَعْلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ٢٠٠

أ - ... وقيل: كان هذا قبل الحدود ، وكان الأخذ منهن على وجه العقوبة لهن ، ثم نسخ ، عن الأصمّ (١) .

ب - ﴿ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا شَيْءًا وَخَبِّعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ ... وقيل المعنى: ويجعل الله في فراقكم لهن خيرًا ، عن الأصمّ (٢) .

ت - والضمير في قوله ﴿ فِيهِ ﴾ إلى ماذا يعود؟ فيه وجهان: ... الثاني: أن يكون المعنى إن كرهتموهن ورغبتم في مفارقتهن، فربما جعل الله في تلك المفارقة لهن خيرا كثيرا، وذلك بأن تتخلص تلك المرأة من هذا الزوج وتجد زوجا خيرا منه، ونظيره قوله: ﴿ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلاَّ مِّن سَعَتِهِ مَ ﴾ (النساء: ١٣٠)، وهذا قول أبي بكر الأصم "٢٠).

[۲] - قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا ثُكُمْ وَبَنَا تُكُمْ وَأَخَوَ تُكُمْ وَعَمَّنَكُمْ وَبَنَا تُكُمْ وَأَخَوَ تُكُمْ وَعَمَّنَكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخْتِ وَأُمَّهَا ثُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَلَيَتِهُكُمْ وَرَبَيْهِكُمْ وَرَبَيْهِكُمُ ٱلَّتِي فِي وَأَخَوَ ثُكُمْ وَرَبَيْهِكُمُ ٱلَّتِي فِي وَأَخَوَ ثُكُمْ وَرَبَيْهِكُمُ ٱلَّتِي فِي

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج٣/ ٤٥.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان ج٣/ ٤٥.

<sup>(</sup>٣) الرازي: مفاتيح الغيب م١١/١٠.

حُجُورِكُم مِن نِسَآبِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ مِنْ أَصْلَىبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ وَنَ أَصْلَىبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا عَلَى ﴾ بَيْنَ ٱللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا عَلَى ﴾

والجواب على وجوه (۱): الأول: ما ذكره الحسن، وأبو بكر الأصم، وهو أن قوله: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ ﴾ (النساء: ٢٤) لا يقتضى إثبات الحل على سبيل التأييد (۲).

[٣] - قوله تعالى : ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ لِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنتُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ ﴾ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ ﴾

وفي الآية مسائل: ... قول من قال: الآية غير منسوخة، والقائلون بذلك ذكروا في تأويل الآية وجوهًا: ... السادس: قال الأصمّ: إنه نصيب على سبيل التحفة والهدية بالشيء القليل، كما أمر تعالى لمن حضر القسمة أن يجعل له نصيب (٣).

[٤] - قوله تعالى : ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴾

ذكروا في هذا الملك وجوهاً .... الثالث: المراد بالملك ههنا التمليك، يعني

<sup>(</sup>۱) الجواب هو على السؤال التالي: الوجه السادس: أنه تعالى استقصى في هذه الآية شرح اصناف المحرمات فعد منها خسة عشر صنفا، ثم بعد هذا التفصيل التام والاستقصاء الشديد قال: ﴿ كِتَنَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ ﴾ فلو لم يثبت الحل في كل من سوى هذه الأصناف المذكورة لصار هذا الاستقصاء عبثا لغوا، وذلك لا يليق بكلام أحكم الحاكمين، فهذا تقرير وجوه السؤال في هذا الباب./ الرازي: مفاتيح الغيب م ١٠/٣٦.

<sup>(</sup>٢) الرازي: مفاتيح الغيب م١٠/٣٦.

<sup>(</sup>٣) الرازي : مفاتيح الغيب م١٠/٠٠.

أنهم إنما يقدرون على دفع نبوتك لو كان التمليك اليهم، ولو كان التمليك اليهم بخلوا بالنقير والقطمير، فكيف يقدرون على النفي والاثبات. قال أبو بكر الأصمّ: كانوا أصحاب بساتين وأموال، وكانوا في عزة ومنعة ثم كانوا يبخلون على الفقراء بأقل القليل فنزلت هذه الآية (۱).

[٥] - قوله تعالى : ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْ بِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۞﴾

وفيه مسائل ... المسألة الأولى في سبب النزول وجهان: ... الثاني: قال أبو بكر الأصمّ: إن قومًا من المنافقين اصطلحوا على كيد في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم دخلوا عليه لأجل ذلك الغرض فأتاه جبريل عليه السلام فأخبره به، فقال صلى الله عليه وسلم: إن قومًا دخلوا يريدون أمرًا لا ينالونه، فليقوموا وليستغفروا الله حتى أستغفر لهم فلم يقوموا، فقال: ألا تقومون، فلم يفعلوا فقال صلى الله عليه وسلم: قم يا فلان قم يا فلان حتى عد أثنى عشر رجلاً منهم، فقاموا وقالوا: كنا عزمنا على ما قلت، ونحن نتوب إلى الله من ظلمنا أنفسنا فاستغفر لنا، فقال: الآن اخرجوا أنا كنت في بدء الأمر أقرب إلى الاستغفار، وكان الله أقرب إلى الإجابة اخرجوا عني (٢).

[٦] - قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَعًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةً مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقَّ فَدِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ

<sup>(</sup>١) الرازي: مفاتيح الغيب م١٠/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) الرازي : مفاتيح الغيب م٠١/ ١٣٠.

### عَلِيمًا حَكِيمًا ٢

... قال أبو بكر الأصم وجمهور الخوارج: الدية واجبة على القاتل، قالوا: ويدل عليه وجوه: الأول: أن قوله: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ لا شك أنه إيجاب لهذا التحرير، والايجاب لا بد فيه من شخص يجب عليه ذلك الفعل، والمذكور قبل هذه الآية هو القاتل، وهو قوله: ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا ﴾ فهذا الترتيب يوجب القطع بأن هذا التحرير إنما أوجبه الله تعالى عليه لا على غيره.

والثاني: أن هذه الجناية صدرت منه، والمعقول هو أن الضمان لا يجب إلا على المتلف، أقصى ما في الباب أن هذا الفعل صدر عنه على سبيل الخطأ. ولكن الفعل الخطأ قائم في قيم المتلفات وأروش الجنايات، مع أن تلك الضمانات لا تجب الى على المتلف، فكذا ههنا.

الثالث: أنه تعالى أوجب في هذه الآية شيئين: تحرير الرقبة المؤمنة، وتسليم الدية الكاملة، ثم انعقد الاجماع على أن التحرير واجب على الجاني، فكذا الدية يجب أن تكون واجبة على القاتل، ضرورة أن اللفظ واحد في الموضعين (١).

 [٧] - قوله تعالى : ﴿ \* لا يُحِبُ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﷺ ﴾

وفي الآية مسائل: ... المسألة الخامسة: المظلوم ماذا يفعل ؟ فيه وجوه: .... الثالث: لا يجوز إظهار الأحوال المتسورة المكتومة، لأن ذلك يصير سببا لوقوع الناس في الغيبة ووقوع ذلك الإنسان في الريبة، لكن من ظلم فيجوز إظهار ظلمه بأن يذكر أنه سرق أو غصب، وهذا قول الأصم (٢).

<sup>(</sup>١) الرازي: مفاتيح الغيب م١/ ١٨٤-١٨٥.

<sup>(</sup>٢) الرازي : مفاتيح الغيب م١١/ ٧٢.

#### سورة المائدة

[۱] - قوله تعالى : ﴿ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ وَكَيْفَ يُوارِك سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَنوَيْلَتَى أَعَجَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَنذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوْرِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّندِمِينَ ﴿ ﴾

وقيل: معناه بعث الله غرابًا يبحث التراب على القتيل ، فلما رأى قابيل ما أكرم الله به هابيل ، وأنه بعث طيرًا ليواريه ، وتقبل قربانه ، ﴿ قَالَ يَنوَيّلُتَى ﴾، عن الأصمّ(١).

[٢] - قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَسَتِ الْمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَسَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا ٱتَّقُوا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَسَ ثُمَّ ٱتَّقُوا وَءَامَنُوا ثُمَّ ٱتَّقُوا وَأَحَسَنِينَ عَلَى ﴾ ثُمَّ ٱتَّقُوا وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْحَسِنِينَ عَلَى ﴾

وفي الآية مسائل ... المسألة الثالثة: ... وقولهم: إن كلمة إذا للمستقبل لا للماضي. فجوابه ما روى أبو بكر الأصمّ: أنه لما نزل تحريم الخمر، قال أبو بكر: يا رسول الله، كيف بإخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر وفعلوا القمار؟ وكيف بالغائبين عنا في البلدان لا يشعرون أن الله حرم الخمر وهم يطعمونها؟ فأنزل الله هذه الآيات، وعلى هذا التقدير فالحل قد ثبت في الزمان المستقبل عن وقت نزول هذه الآية لكن في حق الغائبين الذين لم يبلغهم هذا النص (٢).

المسألة الرابعة: ... واختلفوا في تفسير هذه المراتب الثلاث على وجوه: ... الثالث: اتقاء ما يحدث تحريمه بعد هذه الآية، وهذا قول الأصمّ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج٣/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٢) الرازي: مفاتيح الغيب م١٢/ ٧٠.

<sup>(</sup>٣) الرازي: مفاتيح الغيب م١٢/ ٧٠.

[٣] - قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنّ أَصَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنّ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ مَنْ يَعْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلتَّهُ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتُكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ مَنْ يَعْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلُوٰةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتُد لَا نَشْتَرِى بِهِ مَ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا لَكُنْ مَنْ الْآلِهِ إِنَّ إِذًا لَمِنَ ٱلْآثِمِينَ هَا فَيَعْمِلُوهِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنَّ إِذًا لَمِنَ ٱلْآثِمِينَ هَا فَيَعْمِلُوهِ فَيُعْمِلُونَ اللّهِ إِنَّ إِذًا لَمِنَ ٱلْآثِمِينَ هَا فَيَعْمِلُوهُ فَيْعُمْ شَهَدَةَ ٱللّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ ٱلْآثِمِينَ هِ اللّهِ إِنَّ إِذًا لَمِنَ ٱلْآثِمِينَ هَا فَيَعْمِلُونَ فَي اللّهِ إِنَّ إِذًا لَمِنَ ٱلْآثِمِينَ هَا إِنّا إِذًا لَمِنَ ٱلْآثِمِينَ هَا اللّهُ إِنَّ إِذَا لَمِنَ ٱلْآثِمِينَ هَا اللّهُ إِنّ الْمِنَ ٱلْآثِمِينَ آلِكُولِهُ فَيْعَلَالِهُ اللّهُ إِنَّا إِذًا لَمِنَ ٱلْأَرْضِ فَالْمَالِهُ اللّهُ إِنَّا إِذًا لَمِنَ ٱلْآلِهِ اللّهِ إِنَّا إِذًا لَعْمِنَ آلِكُولُولُونَا فَاللّهُ إِنْ اللّهُ إِنَّ الْمَالِمُ فَي الْمُؤْمِنِ الْمَالِمُ فَالْمُونَ الْمُؤْمِنَا هُمُ اللّهُ إِنْ الْمِنَ الْمُؤْمِنَا فَلَالَاهُ إِنّا إِذًا لَمِنَ الْمُؤْمِنَا فَلَا مُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا لَهُ مِنْ الْمُؤْمِنَا لَهُ الْمُؤْمِنَا فَلَا اللّهِ إِنْ الْمَالِمُ الْمُؤْمِنَا فَالْمُؤْمِنَا أَلْمُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنَا فَاللّهُ إِنْ الْمُؤْمِنَا فَالْمُؤْمِنَا لَهُ الْمُؤْمِنَا لَهُ أَلْمُؤْمِلُولُوا أَلْمُؤْمِنَا لَالْمُؤْمِنَا أَلْمُ أَلَالِهُ أَلْمُ الْمُؤْمِلُولُوا أَلْمُؤْمِنَا أَلْمُوا أَلْمُؤْمِنَا أَلْمُ أَلَالِهُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُونَا أَلْمُ أَلَالِمُ أَلَالِمُ أَلْمُ أَلْمِنَا أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُولُوا أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُولُولُوا أَلْمُ أَلْمُولُولُوا أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلَالِمُ أَلْمُ أَلُ

﴿ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخُرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ وقيل: معناه ذوا عدل من عشيرتكم ، عن الحسن ، والزهري ، من عشيرتكم ، عن الحسن ، والزهري ، وعكرمة، والأصم . وقالوا: لأن عشيرة الموصي أعلم بأحواله من غيرهم ، وأجدر أن لا ينسوا ما شهدوا عليه . وقالوا: لا يجوز شهادة كافر في سفر ، ولا حضر ، واختاره الزجاج (۱).

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج٣/ ٤٣٦.

### سورة الأنعام

[١] - قوله تعالى : ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبُ وَلَهُوَّ ۗ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَرَةً لِلَّادِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ ﴾

قال الأصمّ: التمسك بعمل الآخرة خير (١٠ ... المسألة الثالثة: اختلفوا في المراد بالدار الآخرة على وجوه.

[٢] - قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَئِتِنَا فَأَعْرِضْ عَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَئُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ﴾

قال الجبائي: في الآية دلالة على بطلان قول الأصمّ (٢).

[٣] - قوله تعالى : ﴿ وَهَدْدَا كِتَنْ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكً مُصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِـ مُنْ عَلَىٰ صَلَاتِهمْ يُحَافِظُونَ ۞ ﴾

قوله تعالى: ﴿ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوِّهَا ۚ ﴾ ... واختلفوا في السبب الذي لأجله سميت مكة بهذا الاسم. ... وقال أبو بكر الأصمّ: سميت بذلك لأنها قبل أهل الدنيا، فصارت هي كالأصل وسائر البلاد والقرى تابعة لها، وأيضًا من أصول عبادات أهل الدنيا الحج، وهو إنما يحصل في تلك البلدة، فلهذا السبب يجتمع الخلق إليها كما يجتمع الأولاد إلى الأم وأيضًا فلما كان أهل الدنيا يجتمعون هناك بسبب الحج، لا جرم يحصل هناك أنواع من التجارات

<sup>(</sup>١) الرازي: مفاتيح الغيب م١٢/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) الطوسي : التبيان ج٣/ ٣٦٢، ومن المؤسف عدم تبيان قول الأصم.

والمنافع ما لا يحصل في سائر البلاد، ولا شك أن الكسب والتجارة من أصول المعيشة، فلهذا السبب سميت مكة أم القرى(١).

[٤] - قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَقَرُّ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَ لِيَفْقَهُونَ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ يَنتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ عَلَيْهُ ﴾

وأما قوله: ﴿ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعٌ ﴾ ففيه مباحث: ... والقول الخامس: للأصمّ أيضًا: المستقر من استقر في قرار الدنيا، والمستودع من في القبور حتى يعث (١).

<sup>(</sup>١) الرازي: مفاتيح الغيب م١٣/ ١٧.

<sup>(</sup>٢) الرازي: مفاتيح الغيب م١٣/ ٨٥.

### سورة الأعراف

[١] - قوله تعالى : ﴿ \* يَسَنِيَ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرْ عِندَ كُلِّ مَسْجِلاً وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ ﴾

وأما قوله تعالى : ﴿ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ ﴾ ففيه قولان: ... والقول الثاني: وهو قول أبي بكر الأصم : أن المراد من الإسراف، قولهم بتحريم البحيرة والسائبة (١٠).

[۲] - قوله تعالى : ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُحَلِّيهَا لِوَقْتِهَاۤ إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَلْكِنَّ تَأْتِيكُرْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِقٌ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَلْكِنَّ أَتُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَلْكِنَّ أَتُكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِقٌ عَنْهَا أَقُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَلْكِنَّ أَلَا إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَلْكِنَّ أَنْكَ حَفِقٌ عَنْهَا أَقُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَلْكِنَ

... للمفسرين في تفسير قوله: ﴿ ثَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَنُوَّاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ وجوه: ... وقال أبو بكر الأصمّ: إن هذا اليوم ثقيل جدا على أهل السماوات والأرض، لأن فيه فناءهم وهلاكهم وذلك ثقيل على القلوب(٢).

[٣] - قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ مُشْرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَنهُمَا فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾

اختلف في من يرجع الضمير الذي في جعلا إليه على وجوه:.. وثانيها: إنه يرجع إلى النفس وزوجها من ولد آدم لا إلى آدم وحواء ، عن الحسن ، وقتادة ، وهو قول - الأصمّ قال: ويكون المعنى في قوله ﴿ خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ (النساء: ١) خلق كل واحد منكم من نفس واحدة ، ولكل نفس زوج

<sup>.(</sup>١) الرازي: مفاتيح الغيب م١٤/٥٢.

<sup>(</sup>٢) الرازي: مفاتيح الغيب م١٥/٦٦.

هو منها أي: من جنسها ، كما قال سبحانه: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِۦَ أَنْ خَلَقَ لَكُرِ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوۤا إِلَيْهَا ﴾ (الروم: ٢١) (١).

[٤] – قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّلَكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِـ وَيُسَبِّحُونَهُ، وَلَهُ، يَسْجُدُونَ ۖ ۗ ۗ ﷺ ﴾

تمسك أبو بكر الأصمّ رحمه الله بهذه الآية في إثبات أن الملائكة أفضل من البشر، لأنه تعالى لما أمر رسوله بالعبادة والذكر قال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّلَكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴾ والمعنى فأنت أولى وأحق بالعبادة (٢).

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج٤/٧٠٤.

<sup>(</sup>٢) الرازي: مفاتيح الغيب ١٥/ ٩٠.

### سورة الأنفال

[١] - قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنصَرُواْ أُولَتِبِكَ بَعْضُهُمْ أُولِيَآءُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِن وَلَنيَتِم مِن شَيْءِ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ وَإِن وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِن وَلَنيَتِم مِن شَيْءِ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ وَإِن اسْتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَنَيُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرً ﴿ }

﴿ أُوْلَتِهِكَ بَعْضُهُمْ أُوْلِيَآءُ بَعْضٍ ﴾ أي: هؤلاء بعضهم أولى ببعض في النصرة ، وإن لم يكن بينهم قرابة من أقربائهم من الكفار ... وقيل: في التناصر والتعاون والموالاة في الدين ، عن الأصمّ (١٠) .

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج٤/ ٤٩٦.

#### سورة التوبة

[١] - قوله تعالى : ﴿ وَأَذَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَحْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِى ۗ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ وَ فَإِن تُبْتُمْ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَبْتُمْ فَهُو خَيْرٌ لِكُمْ وَإِن تَبْتُمْ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلِّيْتُمْ فَاعْدَابِ أَلِيمِ ﴾ تَوَلِّيتُمْ فَاعْلَمُوا أَنْكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ فإن قبل: لم سمي ذلك بالحج الأكبر؟ قلنا فيه وجوه: طعن (١) الأصم في هذا الوجه وقال: عبد الكفار فيه سخط (١).

[٢] - قوله تعالى : ﴿ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نُكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا لِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّاكَ مَرَّةً أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾

قال أبو بكر الأصمّ: دلت هذه الآية على أنهم كرهوا هذا القتال لقوله تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرَّهُ ۗ لَّكُمْ ۖ ﴾ (البقرة: ٢١٦) فآمنهم الله تعالى بهذه الآيات (٣).

[٣] - قوله تعالى : ﴿ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۚ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

<sup>(</sup>۱) الوجه الذي طعن فيه الأصم هو قول الحسن وهو: قال الحسن: سمي ذلك اليوم بيوم الحج الأكبر لاجتماع المسلمين والمشركين فيه، وموافقته لأعياد أهل الكتاب، ولم يتفق ذلك قبله ولا بعده، فعظم ذلك اليوم في قلب كل مؤمن وكافر. الرازي: مفاتيح الغيب م1/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) الرازي : مفاتيح الغيب م١٥/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) الرازي : مفاتيح الغيب م١٥ / ١٨٨.

ومن الناس من قال يمكن جعل هذه التوبة جزاء لتلك المقاتلة، وبيانه من وجوه: الأول: أنه تعالى لما أمرهم بالمقاتلة، فربما شق ذلك على بعضهم على ما ذهب إليه الأصمّ، فإذا أقدموا على المقاتلة صار ذلك العمل جاريًا مجرى التوبة عن تلك الكراهية (١).

[٤] - قوله تعالى : ﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَنبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَاۤ أَرْبَعَةُ حُرُمٌ ۚ ذَٰ لِلَكَ ٱلدِينُ ٱلْفَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَنتِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةً كَمَا لُقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَنتِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةً كَمَا لُقَيْتِمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَنتِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةً كَمَا لُقَيْتِمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَ أَنفُسَكُمْ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ هَا ﴾

﴿ وَقَسِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةً كَمَا يُقَسِلُونَكُمْ كَآفَةً ﴾ وقيل: معناه قاتلوهم خلفا بعد سلف ، كما أنه يخلف بعضهم بعضا في قتالكم ، عن الأصمّ (٢) .

[٥] - قوله تعالى : ﴿ إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا عَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً قَدِيرً ﴿ إِلَّا تَنفُرُوهُ شَيْعًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً ﴿ إِلَّا تَنفُرُوهُ شَيْعًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً ﴿ إِلَّا لَا تَنفُرُوهُ شَيْعًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً ﴾

قوله ﴿ وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾... قال الأصمّ: معناه أن يخرجه من بين أظهركم، وهي المدينة (٣).

[٦] - قولَه تعالى: ﴿ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي ٱلْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَنْجِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنْ إِنْ مَعَنَا فَا فَانِزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ وَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ وَبِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱللَّهَ مَعَنَا أَفَا نَزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ وَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ وَبِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ

<sup>(</sup>١) الرازى: مفاتيح الغيب م١٦/٥.

<sup>(</sup>٢) الطبرسى: مجمع البيان ج٥/ ٥٠.

<sup>(</sup>٣) الرازي : مفاتيح الغيب م١٦/٥٠.

# ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَا ۚ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴾

الوجه الحادي عشر: من الوجوه الدالة على فضل أبي بكر من هذه الآية إطباق الكل على أن أبا بكر هو الذي اشترى الراحلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أن عبد الرحمن بن أبي بكر وأسماء بنت أبي بكر هما اللذان كانا يأتيانهما بالطعام. روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لقد كنت أنا وصاحبي في الغار بضعة عشر يوما وليس لنا طعام إلا التمر» وذكروا أن جبريل أتاه وهو جائع، فقال: هذه أسماء قد أتت بحيس، ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وأخبر به أبا بكر. ولما أمر الله رسوله بالخروج إلى المدينة أظهره لأبي بكر، فأمر ابنه عبد الرحمن أن يشتري جملين ورحلين وكسوتين، وفصل أحدهما للرسول عليه الصلاة والسلام. فلما قربا من المدينة وصل الخبر إلى الأنصار فخرجوا مسرعين، فخاف أبو بكر أنهم لا يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام فألبس رسول الله ثوبه، ليعرفوا أن الرسول هو هو، فلما عليه الصلاة والسلام فألبس رسول الله ثوبه، ليعرفوا أن الرسول هو هو، فلما دنوا خروا له سجدا فقال لهم: «اسجدوا لربكم وأكرموا أنحا لكم» ثم أناخت دنوا خروا له سجدا فقال لهم: «اسجدوا لربكم وأكرموا أنحا لكم» ثم أناخت ناقته بباب أبي أيوب، روينا هذه الروايات من تفسير أبي بكر الأصم (۱۰).

[٧] - قوله تعالى : ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَلْمِرُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾

... وفرق أبو بكر الأصمّ بينهما، فقال: اللمز أن يشير إلى صاحبه بعيب جليسه، والهمز أن يكسر عينه على جليسه إلى صاحبه (٢).

[٨] - قوله تعالى : ﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنَ بَعْضُ لَمْ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُ مَّ مَنْ بَعْضَ أَيْدِيهُمْ فَشُوا ٱللَّهَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ فَنَسِيَهُمْ أَلِثَ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) الرازي : مفاتيح الغيب م١٦/ ٥٤.

<sup>(</sup>٢) الرازي: مفاتيح الغيب م١٦/ ٧٨.

﴿ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ أي: تركوا طاعته فتركهم في النار ، وترك رحمتهم وإثابتهم ، عن الأصمّ (١).

[٩] - قوله تعالى : ﴿ وَإِذَآ أُنزِلَتْ شُورَةً أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أُولُوا ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَنعِدِينَ ﷺ ﴾

وفي ﴿ أُولُواْ ٱلطَّوْلِ ﴾ قولان ... الثاني: قال الأصمّ: يعني الرؤساء والكبراء والمنظور إليهم (٢).

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج٥/ ٨٣

<sup>(</sup>٢) الرازي: مفاتيح الغيب م١٦٤/١٢٤.

#### سورة بونس

[١] - قوله تعالى : ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْ لِكَاسَ وَبَثِهُمْ أَنْ أَنْدِرِ ٱلنَّاسَ وَبَثِيرٍ ٱلَّذِيرَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ۖ قَالَ ٱلْكَنْدِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَنِحِرُّ مُّيِينُ ﴾ ٱلْكَنفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَنجِرٌ مُّيِينُ ﴾

...وجه اتصال هذه الآية بما قبلها: أنه قال: أكان للناس عجبًا ؟ قالوا: وكيف لا نعجب ، ولا علم لنا بالمرسل ؟ فقال: إن ربكم الله ، ويجوز أن يكون على أنه لما قال أكان للناس عجبًا ، وكان هذا حكمًا على الله سبحانه ، فكأنه قال: أفتحكمون عليه وهو ربكم . قال الأصمّ: ويحتمل أن يكون هذا ابتداء خطاب للخلق جميعا ، احتج الله بها على عباده بما بين من بدائع صنعه في السماوات والأرض ، وفي أنفسهم (۱) .

[٢] - قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلصُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ مَ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِمًا فَلَمَّا كَشَفُهُ مَّ عَنْهُ مُرَّ كَأَنِكَ لَلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

في قوله تعالى ﴿ كَذَ لِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ابحاث: ... البحث الثاني: في بيان السبب الذي لأجله سمى الله سبحانه الكافر مسرفا. وفيه وجوه: الوجه الأول: قال أبو بكر الأصمّ: الكافر مسرف في نفسه وفي ماله ومضيع لهما، أما في النفس فلأنه جعلها عبدا للوثن، وأما في المال فلأنهم كانوا يضيعون أموالهم في البحيرة والسائبة والوصيلة والحام (٢).

[٣] - قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا تُتَّلَّىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَتٍ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان٥/١٥٦.

<sup>(</sup>٢) الرازي: مفاتيح الغيب م١٧/ ٤٣.

يَرْجُونَ لِقَآءَنَا آثْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَنذَآ أَوْ بَدِلَةٌ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِىَ أَنْ أَبَدِلَهُۥ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِى ۗ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّى ٱخْافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞﴾

البحث الأول: أن وصفهم بأنهم لا يرجون لقاء الله أريد به كونهم مكذبين بالحشر والنشر، منكرين للبعث والقيامة، ثم في تقرير حسن هذه الاستعارة وجوه: الأول: قال الأصم : ﴿ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾ أي لا يرجون في لقائنا خيرا على طاعة، فهم من السيئات أبعد أن يخافوها... وأعلم ان كلام القاضي (۱) قريب من كلام الأصم (۲).

[٤] - قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُرٌ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَقَى إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفَلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمُوجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ذَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ لَإِنْ أَبْنُ مُنْ الشَّيْكِرِينَ عَنَ الشَّيكِرِينَ اللَّهَ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمِ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

قال الله تعالى : ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُرُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ حتى إذا كنتم في الفلك ﴿ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ ﴾ فخاطب الجماعة بالتسيير ، ثم خص راكب البحر بالذكر ، وكذلك هذه الآية أخبرت عن جملة البشر ، بأنهم مخلوقون من آدم وحواء ، ثم عاد الذكر إلى الذي سأل الله تعالى ما سأل ، فلما أعطاه إياه ، إدعى له شركاء في عطيته ، قال: وجائز أن يكون عنى بقوله ﴿ \* هُوَ ٱلَّذِى إِدْ

<sup>(</sup>۱) كلام القاضي: الرجاء لا يستعمل إلا في المنافع، لكنه قد يدل على المضار من بعض الوجوه، لأن من لا يرجو لقاء ما وعد ربه من الثواب، وهو القصد بالتكليف، لا يخاف أيضا ما يوعده به من العقاب، فصار ذلك كناية عن جحدهم للبعث والنشور. الرازي: مفاتيح الغيب م١٧/ ٤٥.

<sup>(</sup>٢) الرازي: مفاتيح الغيب م١٧/ ٥٥.

خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ (الأعراف: ١٨٩): المشركين خصوصا ، إذا كان كل واحد من بني آدم مخلوقا من نفس واحدة وزوجها ، وذكر قريبا من قول الأصم (١٠).

[٥] - قوله تعالى : ﴿ \* لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْخُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ فَتَرُّ وَلَا ذِلَّةٌ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَنَبُ ٱلْجَنَّةِ ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴾

اعلم أنه تعالى لما دعا عباده إلى دار السلام، ذكر السعادات التي تحصل لهم فيها فقال: ﴿ \* لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا آلَحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ فيحتاج إلى تفسير هذه الألفاظ الثلاثة. أما اللفظ الأول: وهو قوله: ﴿ \* لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ﴾ فقال ابن عباس: معناه: للذين ذكروا كلمة لا إله إلا الله. وقال الأصمّ: معناه: للذين أحسنوا في كل ما تعبدوا به، ومعناه: أنهم أتوا بالمأمور به كما ينبغي، واجتنبوا المنهيات من الوجه الذي صارت منهيا عنها (٢).

[٦] - قوله تعالى : ﴿ أَلَا إِنَّ أُولِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ﴾

فقال أبو بكر الأصمّ: أولياء الله هم الذين تولى الله تعالى هدايتهم بالبرهان وتولوا القيام بحق عبودية الله تعالى والدعوة إليه (٣).

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج٥/ ١٥٦ ج٤/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) الرازي: مفاتيح الغيب م١٧/ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) الرازي: مفاتيح الغيب م١٠١/١٠.

#### سورة هود

[۱] - قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ ٱيَّامِرِ وَكَانَ عَرَّشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَبِن قُلْتَ إِنْكُم مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرً مُّيِنٌ ۞﴾

قال أبو بكر الأصمّ: معنى قوله ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ كقولهم: السماء على الأرض، وليس ذلك على سبيل كون أحدهما ملتصقاً بالآخر، وكيف كانت الواقعة فذلك يدل على أن العرش والسماء كانا قبل السموات والأرض (١).

[٢] - قوله تعالى : ﴿ وَيَنفَوْمِ آسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ ﴾

قال أبو بكر الأصمّ: استغفروا، أي سلوه أن يغفر لكم ما تقدم من شرككم ثم توبوا من بعده بالندم على ما مضى وبالعزم على أن لا تعدوا إلى مثله؛ ثم إنه عليه السلام قال: "إنكم متى فعلتم ذلك فالله تعالى يكثر النعم عندكم ويقويكم على الانتفاع بتلك النعم» وهذا غاية ما يراد من السعادات، فإن النعم إن لم تكن حاصلة تعذر الانتفاع وإن كانت حاصلة، إلا أن الحيوان قام به المنع من الانتفاع بها لم يحصل المقصود أيضا، أما إذا كثرت النعمة وحصلت القوة الكاملة على الانتفاع بها، فههنا تحصل غاية السعادة والبهجة فقوله تعالى : ﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴾ إشارة إلى تكثير النعم لأن

<sup>(</sup>١) الرازي : مفاتيح الغيب م١٧/ ١٥٠.

مادة حصول النعم هي الأمطار الموافقة، وقوله: ﴿ وَيَزِدَّكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوِّتِكُمْ ﴾ إشارة إلى كمال حال القوى التي بها يمكن الانتفاع بتلك النعمة، ولا شك أن هذه الكلمة جامعة في البشارة بتحصيل السعادات وأن الزيادة عليها ممتنعة في صريح العقل، ويجب على العاقل أن يتأمل في هذه اللطائف ليعرف ما في هذا الكتاب الكريم من الأسرار المخفية (١).

<sup>(</sup>١) الرازي: مفاتيح الغيب : م١٨/ ١٠.

#### سورة بوسف

[۱] - قوله تعالى : ﴿ وَشَرَوْهُ بِشَمَى عَنْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۚ ﴿ وَشَرَوْهُ بِشَمَى الشَّرَلَهُ مِنَ مِصْرَ لِا مُرَأَتِهِ ۚ أَكْرِمِى فَيْهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۚ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَالِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ مَثْوَلَهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَالِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللّهُ عَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَلْكِنَ أَكْتَاسٍ وَلِلْعَلْمُونَ ﴾ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِلَيْ اللّهُ عَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَلْكِنَ أَكْتَاسٍ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

...واختلف فيمن باعه؟ فقيل: إن إخوة يوسف باعوه ... وقيل: إن الذين أخرجوه من الجب ، باعوه من السيارة ، عن الأصم (١٠٠٠).

[٢] - قوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوْلَا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ ﴾

﴿ إِنِّى لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ﴾: روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وجد يعقوب ريح قميص يوسف حين فصلت العير من مصر ، وهو بفلسطين ، من مسيرة عشر ليال ، عن ابن عباس . وقيل: من ثمانين فرسخًا ، عن الحسن . وقيل: مسيرة شهر ، عن الأصم (٢).

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج٥/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي : مجمع البيان ج٥/ ٢٥٤.

#### سورة الرعد

[۱] – قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَـُرَا ۗ وَمِن كُلِّ ٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ وَمِن كُلِّ ٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيْسَ النَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيْسَ لِلْقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ ﴾

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ ﴾ واعلم أن الاستدلال بخلقه الأرض وأحوالها من وجوه: ... الثاني: قال أبو بكر الأصمّ: المد هو البسط إلى ما لا يدرك منتهاه (١٠).

[٢] - قوله تعالى : ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَوِرَاتٌ وَجَنَّتٌ مِّنْ أَعْنَبِ
وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى ا بَعْضٍ فِي ٱلْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۞﴾

﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ ﴾ قال أبو بكر الأصمّ: أرض قريبة من أرض أخرى واحدة طيبة، وأخرى سبخة، وأخرى حرة، وأخرى رملة، وأخرى تكون حصباء، وأخرى تكون سوداء. وبالجملة فاختلاف بقاع الأرض في الارتفاع والانخفاض والطباع والخاصية أمر معلوم، وفي بعض المصاحف (قطعا متجاورات)(٢).

[٣] - قوله تعالى : ﴿ \* وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَبَّا أَءِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَتهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ وَأُولَتهِكَ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَتهِكَ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَتهِكَ ٱلنَّارِ مُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴾ وَأُولَتهِكَ أَصْحَنَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴾

<sup>(</sup>١) الرازي: مفاتيح الغيب م١٩/٣.

<sup>(</sup>٢) الرازي: مفاتيح الغيب م١٩/٧.

﴿ وَأُولَتُمِكَ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ۗ ﴾ وفيه قولان: الأول: قال أبو بكر الأصمّ: المراد بالأغلال: كفرهم وذلتهم وانقيادهم للأصنام(١).

[٤] - قوله تعالى : ﴿ سَلَنَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرَتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ كُلَ ﴿ سَلَنَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرَتُمْ ﴾ على أمر الله. وقال أبو بكر الأصمّ: من كل باب من أبواب البر: كباب الصلاة، وباب الزكاة، وباب الصبر، ويقولون: ونعم ما أعقبكم الله بعد الدار الأولى (٢).

[٥] - قوله تعالى : ﴿ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ ٱلۡكِتَبِ ﴾

.... المراد من المحو والإثبات... أنه تعالى يمحو من ديوان الحفظة ما ليس بحسنة ولا سيئة، لأنهم مأمورون بكتابة كل قول وفعل ويثبت غيره، وطعن أبو بكر الأصم فيه فقال: إنه تعالى وصف الكتاب بقوله: ﴿ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنهَا ۚ ﴾ (الكهف: ٤٩) (٣).

<sup>(</sup>١) الرازي: مفاتيح الغيب م١٩/٧.

<sup>(</sup>٢) الرازي: مفاتيح الغيب م١٩/٣٦.

<sup>(</sup>٣) الرازي: مفاتيح الغيب م١٩/١٥.

#### سورة إبراهيم

[۱] - قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنتِنَاۤ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الطُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَت ِلِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾
صَبَّارٍ شَكُورٍ ۞ ﴾

قال الأصمّ: آيات موسى عليه السلام هي العصا، واليد، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، وفلق البحر، وانفجار العيون من الحجر، وإظلال الجبل، وإنزال المن والسلوى(١).

[٢] - قوله تعالى : ﴿ \* قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ
وَٱلْأَرْضِ لَيْدُعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى أَ
قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرَّ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا
بِسُلْطَن مُّيِربٍ ۞ ﴾

كلمة أمن ... المراد تخصيص هذا الغفران بالكبائر، على ما قاله الأصم (١٠).
[٣] - قوله تعالى : ﴿ وَبَرَزُوا لِلّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضَّعَفَتُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّ لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللّهِ مِن شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَلنَا اللهُ لَمَدَيْنَا كُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللّهِ مِن شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَلنَا اللهُ لَمَدَيْنَا كُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللّهِ مِن شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَلنَا اللهُ لَمَدَيْنَا كُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُغَنِّونَ عَنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ﴿ ﴾

قال أبو بكر الأصم قوله: ﴿ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ﴾ هو المراد من قوله في الآية السابقة: ﴿ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ عَلِيظٌ ۞ ﴾ (إبراهيم: ١٧)(٣).

<sup>(</sup>١) الرازي: مفاتيح الغيب م١٩/٦٦.

<sup>(</sup>٢) الرازي: مفاتيح الغيب م١٩/ ٧٤.

<sup>(</sup>٣) الرازي: مفاتيح الغيب ١٩/ ٨٥.

#### سورة النحل

[1] - وحكى الأصم عن بعضهم أن كلها مدنية (١٠).

[٢] – قوله تعالى : ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ ۚ وَلَوْ شَآءَ

## لْمَدَنْكُمْ أَجْمَعِينَ ۞﴾

وأجاب الأصمّ عنه: بأن المراد لو شاء أن يلجئكم إلى الإيمان لهداكم ، وهذا يدل على أن مشيئة الإلجاء لم تحصل(٢).

[٣] - قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِفْنَا بِلَكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَتَوُلَآءٍ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَىٰءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾

قال أبو بكر الأصمّ: المراد بذلك الشهيد هو أنه تعالى ينطق عشرة من أعضاء الإنسان حتى أنها تشهد عليه وهي: الأذنان، والعينان، والرجلان، والجلد، واللسان. قال: والدليل عليه أنه قال في صفة الشهيد: أنه من أنفسهم، وهذه الأعضاء لا شك أنها من أنفسهم (٣).

[٤] - قوله تعالى : ﴿ وَأُونُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَدَتُمْ وَلَا تَنقُضُوا اللَّهَ يَعْلَمُ مَا اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعُلُونَ ﴾ تَفْعُلُونَ ۞ ﴾ تَفْعُلُونَ ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) الرازي: مفاتيح الغيب م١٩/١٧٣ مع الإشارة أن الرازي يعتبر أن آيات سورة النحل جميعها مكية إلا الآيات الثلاث الأخيرة فمدنية.

<sup>(</sup>٢) الرازي: مفاتيح الغيب م١٩/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) الرازي: مفاتيح الغيب م٢٠/ ٨٠.

المسألة الأولى: ذكروا في تفسير قوله ﴿ بِعَهّدِ ٱللّهِ ﴾ وجوهاً: ... قال الأصمّ: المراد منه الجهاد وما فرض الله في الأموال من حق(١).

<sup>(</sup>١) الرازي: مفاتيح الغيب م٢٠/ ٨٦.

#### سورة الإسراء

[۱] - قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكُّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَا نُفُورًا ﷺ﴾

أ – قال تعالى ﴿ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴾ ... قال الأصمّ: شبههم بالدواب النافرة، أي ما ازدادوا من الحق إلا بعداً وهو كقوله ﴿ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا ﴾ [التوبة: ١٢٥] (١).

[۲] - قوله تعالى : ﴿ وَلَهِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِيّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَخَدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلاً ﴿ ﴾ تَجَدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلاً ﴿ ﴾

﴿ ثُمَّ لَا تَجَدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلاً ﴾ ... وقيل: معناه ولو شئنا لمحونا هذا القرآن من صدرك ، وصدر أمتك ، حتى لا يوجد له أثر ، ثم لا تجد له حفيظا يحفظه عليك ، ويحفظ ذكره على قلبك ، عن الحسن ، وأبي مسلم، والأصم ، قالوا: وفي هذا دلالة على أن السؤال وقع عن القرآن (٢).

<sup>(</sup>١) الرازي: مفاتيح الغيب م٢٠/١٧٣.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان ج٦/ ٢٨٩.

#### سورة الكمف

[١] - قوله تعالى : ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَنبَ وَلَمْ عَجْعَل لَهُ عِوْجًا ۚ ۞ ﴾

وقيل: قيمًا دائمًا يدوم ويثبت إلى يوم القيامة ، لا ينسخ ، عن الأصمّ (١٠) . [٢] – قوله تعالى : ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ ءَاتَيْنَكُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَكُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ۞ ﴾

قوله ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ﴾ فيه بحثان: البحث الأول: قال الأكثرون إن ذلك العبد كان نبياً واحتجوا عليه بوجوه ... الحجة الخامسة: الأكثرون إن ذلك العبد كان نبياً واحتجوا عليه بوجوه على نبوته بقوله في أثناء القصة: ﴿ وَمَا فَعَلْتُهُۥ عَنْ أَمْرِى ۚ ﴾ ومعناه فعلته بوحي الله، وهو يدل على النبوة (٢).

[٣] - قوله تعالى : ﴿ فَٱنطَلَقَا حَتَىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ, قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِغْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿ ﴾

وقال الأصمّ: كانَ شابًا بالغًا لأن غير البالغ لا يستحق القتل ، وقد يسمى الرجل غلامًا (٣).

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج٦/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) الرازي: مفاتيح الغيب م٢ / ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان ج٦/ ٣٦٩.

#### سورة مريم

[۱] - قوله تعالى : ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَ ٰلِيَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۞ ﴾ عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۞ ﴾

﴿ وَإِنِّى خِفْتُ ٱلْمَوْ لِي مِن وَرَآءِى ﴾ وفيه أبحاث: الأول: قال ابن عباس والحسن: إني خفت الموالي أي الورثة من بعدي... وعن الأصمّ: بنو العم وهم الذين يلونه في النسب(١).

[۲] - قوله تعالى : ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا
 مَكَانًا شَرْقِيًّا ﷺ ﴾

وقيل: تباعدت عن قومها حتى لا يرونها، عن الأصم، وأبي مسلم (٢). [٣] – قوله تعالى : ﴿ قَالَ سَلَنَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيَ ۖ إِنَّهُ كَانَ

## بِي حَفِيًّا 🚭 ﴾ َ

﴿ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّى ﴾ ... إن معناه سأدعو الله أن لا يعذبك في الدنيا، عن الأصم (٣).

[٤] – قوله تعالى : ﴿ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ مَدَّا حَتَّىٰ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مُكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) الرازي: التفسير الكبير ج٢١ ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) الطبرسي: مجمع البيان ج٦/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٣) الطبرسي: مجمع البيان ج٦/ ٤٢٧.

﴿ حَتَّىٰ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ ﴾ أي: عذاب الاستئصال ، عن الأصمّ (١).

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج٦/ ٤٤٤.

#### سورة الأنبياء

[١] - قوله تعالى : ﴿ وَدَاوُردَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرَّثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَدَمُ ٱلْقَوْرِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَنهِدِينَ ﴿

وفيه مسائل:... السؤال الأول: هل في الآية دلالة على أنهما عليهما السلام اختلفا في الحكم أم لا؟ فإن أبا بكر الأصم قال: أنهما لم يختلفا ألبتة، وأنه تعالى بين لهما الحكم لكنه بينه على لسان سليمان عليه السلام (١٠).

<sup>(</sup>١) الرازي : مفاتيح الغيب: م٢٢/ ١٦٩.

#### سورة المج

[١] - قوله تعالى : ﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ ۚ وَأُحِلَّتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَدُمُ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَٱجْتَنِبُوا ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلأَوْثَننِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ ۞﴾

قوله: ﴿ عِندَ رَبِّهِ عُ ﴾ يدل على الثواب المدخر لأنه لا يقال: عند ربه فيما قد حصل من الخيرات، قال الأصمّ: فهو خير له من التهاون بذلك(١).

[۲] – قوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِيرَ فَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓا أَوْ مَاتُواْ لَيَرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ﷺ ﴾

نقوله تعالى : ﴿ لَيَرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرِّوْقِينِ اللهِ وَرَزَقَنِي مِنْهُ الجنة، وقال الأصمِّ: انه العلم والفهم كقول شعيب عليه السلام ﴿ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ ﴾ [هود: ٨٨] فهذا في الدنيا وفي الآخرة الجنة (٢).

<sup>(</sup>١) الرازي: مفاتيح الغيب: ٢٨/٢٣.

<sup>(</sup>٢) الرازي: مفاتيح الغيب: م٢٣/ ٥٠.

#### سورة النور

[۱] - قوله تعالى : ﴿ ﴿ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ عَلَمْ مُورِهِ عَلَمْ مُورِهِ عَلَمْ مُورِهِ عَلَمْ مُورِهِ عَلَمْ مُورِهُ مُنَا مُعَلَمُ وَقِيمًا مِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِيً وَكُو يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرَقِيّةٍ وَلَا غَرْبِيّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيّءُ وَلَوْ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرَقِيّةٍ وَلَا غَرْبِيّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيّءُ وَلَوْ لَمْ تَعْمَسَهُ نَارً أُنُورُ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَن يَشَآءً وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمً ﴿ ﴾

والعلماء ذكروا فيه ، أي في أن الله نور وجوهاً:... وثانيها: المراد أنه مدبر السماوات والأرض بحكمة بالغة وحجة نيرة فوصف نفسه بذلك كما يوصف الرئيس العالم بأنه نور البلد، فإنه إذا كان مدبرهم تدبيرًا حسنًا، فهو لهم كالنور الذي يهتدى به إلى مسالك الطرق، قال جرير:

وأنت لنا نور وغيث وعصمة وهذه اختيار الأصمّ، والزجاج (١).

<sup>(</sup>١) الرازي: مفاتيح الغيب : م١٩٥/١٩٥.

### سورة الفرقان

[۱] - قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأُنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ۞ ﴾

النظر الثاني: في أن غير الماء هل هو طهور أم لا؟ فقال الأصمّ، والأوزاعي: يجوز الوضوء بجميع المائعات(١).

[۲] - قوله تعالى : ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ
 هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَنهِلُونَ قَالُوا سَلَنَمًا ۞ ﴾

الصفة الثانية قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَنهِلُونَ قَالُواْ سَلَمًا ﴾ ... قال الأصمّ: ﴿ قَالُواْ سَلَنُمًا ﴾ أي سلام توديع لا تحية ، كقول إبراهيم لأبيه ﴿ سَلَمٌ عَلَيْكُ ﴾ (مريم: ٤٧)(٢).

<sup>(</sup>١) الرازي: مفاتيح الغيب م٢٤/ ٨٥.

<sup>(</sup>٢) الرازي: مفاتيح الغيب م٢٤/ ٩٤.

#### سورة الواقعة

[١] - قوله تعالى : ﴿ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ۞ ﴾

وقيل: الحنث العظيم الشرك أي: لا يتوبون عنه ، عن الحسن، والضحاك. وابن زيد . وقيل: كانوا يحلفون لا يبعث الله من يموت ، وإن الأصنام أنداد الله، عن الشعبي، والأصم (۱).

<sup>(</sup>١) الطبرسي: مجمع البيان ج٩/ ٣٦٨.

#### سورة الحديد

[۱] - قوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أُوْلَتَبِكَ هُمُّ ٱلْحِيدِيقُونَ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا الصِّدِيقُونَ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا الصِّدِيقُونَ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِفَايَنتِنَا أُوْلَتِهِكَ أَصْحَتُ ٱلْجَحِيمِ ۞ ﴾

... اختلفوا في أنه لم سمي كل مؤمن شهيداً؟.. وقال الأصم : كل مؤمن شهيد لأنه قائم الله تعالى بالشهادة فيما تعبدهم به من وجوب الإيمان ووجوب الطاعات وحرمة الكفر والمعاصي(١).

<sup>(</sup>١) الرازي: مفاتيح الغيب م٢٠٢/٢٠٠.

### سورة المشر

[۱] - قوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاَّ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوكٌ رَّحِيمٌ ﴾

قال ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِم ﴾ .... وقال الأصمّ: يعني من جاءك من المهاجرين أي بعد انقطاع الهجرة وبعد إيمان الأنصار (١١).

<sup>(</sup>١) الطوسي : التبيان ج٩/ ٥٦٦ / الطبرسي: مجمع البيان ج٩/ ٤٣٤.

#### سورة الإنسان

[۱] - قوله تعالى : ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَ كَنَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًا ۞ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۞ إِنَّمَا نُطَعِمُكُرٌ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءٌ وَلَا شُكُورًا ۞ إِنَّا خَنَافُ مِن رَّبِنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ۞ ﴾

المسألة الأولى: لم يذكر أحد من أكابر المعتزلة، كأبي بكر الأصم، وأبي على الجبائي، وأبي القاسم الكعبي، وأبي مسلم الأصفهاني، والقاضي عبد الجبار بن أحمد في تفسيرهم أن هذه الآيات نزلت في حق علي بن أبي طالب عليه السلام (١).

<sup>(</sup>١) الرازي: مفاتيح الغيب م٣٠/ ٢١٦.

### سورة الإخلاص

[١] - قوله تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُّ ۞ ﴾

المسألة الأولى:... قال الأصمّ: الصمد هو الخالق للأشياء، وذلك لأن كونه سيدًا يقتضي ذلك(١).

<sup>(</sup>١) الرازي : مفاتيح الغيب م٣٢/ ١٦٦.

#### المصادر والمراجع

#### أ - مصادر تفسير أبي بكر الأصم:

- ١ الطوسي، محمد بن الحسن (ت ٤٦٠ هـ)، التبيان في تفسير القرآن،
   دار إحياء التراث العربي، لبنان، لا ط، لا س.
- ٢ الرازي، فخر الدين (ت ٢٠٤ هـ)، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب،
   دار الكتب العلمية، ببروت ، ط٢، سنة ٢٠٠٤.
- ٣ الطبرسي، الفضل بن الحسن (ت٥٤٨ هـ)، مجمع البيان في تفسير القرآن، انتشارات ناصر خسرو ، إيران، ط١، سنة ١٤٢١ هـ.

#### ب - مصادر ومراجع الدراسة التحليلية:

- ٤ ابن المرتضى: طبقات المعتزلة، تحقيق سوسنة ديغلر فلزر،
   منشورات مكتبة الحياة، لبنان ، لا ط، لا س.
- ٥ ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل، دار إحياء التراث العربي، لبنان، ط١، سنة ١٩٥٣.
  - ٦ ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان، دار الفكر، لبنان، لا ط، لاس.
    - ٧ المؤلف نفسه: تهذيب التهذيب.
      - ٨ ابن قتيبة: المعارف.
- ٩ بناري، علي همت، ابن ادريس الحلي، ترجمة حيدر حبّ الله، دار
   الغدير، لبنان، ط ١، سنة ٢٠٠٥.
- ١٠ زرزور ، د. عدنان، الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن،
   مؤسسة الرسالة، لا ط، لا س.
- ۱۱ الزمخشري: تفسيره، دار إحياء التراث العربي، لبنان، ط۱، سنة ١٩٧٧.
- ١٢ سزكين، فؤاد، تاريخ التراث العربي، نشر مكتبة المرعشي النجفي،

إيران، ط٢، سنة ١٤١٢ هـ.

۱۳ – السبحاني، جعفر: موسوعة طبقات الفقهاء، دار الأضواء، لبنان، ط١، سنة ١٩٩٩.

- ١٤ الداودي: طبقات المفسرين.
- ١٥ الذهبي: ميزان الاعتدال، مطبعة السعادة ١٣٢٥ هـ.
  - ١٦ الأمين، محسن ، أعيان الشيعة.
- ۱۷ نويهض، عادل: معجم المفسرين، مؤسسة نويهض الثقافية، لبنان، ط۳، سنة ۱۹۸۸.



### الغمارس العامة

- فهرس الأعلام
- فهرس القبائل والجماعات
  - فهرس الأحاديث النبوية
    - فهرس القوافي
- فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات
  - فهرس السور القرآنية
    - فهرس المحتويات



#### فمرس الأعلام ١١)

باب الألف

آدم عليه السلام: ٦٩، ٧٧

إبراهيم الخليل عليه السلام: ٥٢، ٩٤

ابن إسحاق: ٥٦

أسماء بنت أبي بكر الصديق: ٧٤

الأوزاعي: ٤٩، ٩٤

أبو أيوب الأنصاري: ٧٤

ياب الباء

بقراط: ٤٢

أبو بكر الصديق: ٦٥، ٧٤

باب الجيم

الجيّائي: ٦٧

جبريل عليه السلام: ٥٧، ٦٣، ٧٤

باب الحاء

الحسن البصري: ٣٩، ٤٤، ٤٧، ٥٦، ٦٢،

75, 25, 14, 44, 24, 02

الحسن بن صالح: ٣١

حمزة بن عبد المطلب: ٦٠

حواء: ۲۹، ۷۷

باب الدال

أبو الدحداح: ٥٠

أم الدحداح: ٥٠

باب الراء

الربيع: ٤٣، ٥٦

رسول الله صلى الله عليه وسلم = محمد

صلى الله عليه وسلم

باب الزاي

الزبير بن العوام: ٦٠

الزجاج: ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥٤، ٥٦،

75.78

الزهري: ٥٩، ٢٦

ابن زید: ۹۵

باب السين

السدي: ٥٦،٤٣

سعيد بن المسيب: ٣٩

سليمان عليه السلام: ٩١

باب الشين

الشافعي (الإمام): ٣١

شعيب عليه السلام: ٩٢

ياب الصاد

صفية بنت عبد المطلب: ٦٠

باب الضاد

الضحاك: ٩٥

باب العين

ابن عباس (عبد الله): ۳۹، ۲۳، ۵۰، ۵۰،

10, VO, AV, IA, PA

عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق: ٧٤

عبد الملك بن مروان: ٥٩

عطاء: ٣٩

عكرمة: ٥٦، ٢٦

أبو على الجبائي: ٣٦، ٩٨

على بن أبي طالب: ٤٨، ٩٨

ابن عليّة: ٣١

باب الفاء

فرعون: ٥٤

باب القاف

قابيل: ٦٥

أبو القاسم الكعبي: ٩٨

القاضي عبد الجبار بن أحمد: ٤٥، ٧٧، ٩٨

قتادة: ۳۷، ۲۳، ۲۹، ۲۹

باب الميم

مجاهد: ٣٤

محمد صلى الله عليه وسلم: ٣٥، ٤٢، ٣٥، ٥٠، ٥٠، ٥٠، ٣٣،

34, 64, 14

أبو مسلم الأصفهاني: ٣٣، ٣٧، ٤٣، ٤٦،

۲۵، ۷۸، ۸۶

موسى عليه السلام: ٥٤، ٨٤

ياب الماء

هابيل: ٦٥

باب الياء

يعقوب عليه السلام: ٨١

يوسف عليه السلام: ٨١

## فمرس القبائل والجماعات

باب الألف

آل فرعون: ٥٤

بنو إسرائيل: ٣٤

الأنصار: ٧٤، ٩٧

أهل التفسير: ٥٧

أهل الكتاب: ٤٢، ٤٧، ٥٤، ٥٦،

باب الجيم

الجن: ٤٨

باب الخاء

الخوارج: ٦٤

باب الشين

الشياطين: ٤٨

باب الصاد

الصحابة: ٥٧

باب العين

العرب: ٤١

باب الفاء

الفقهاء: ٤٩

ياب القاف

قوم لوط: ٥٧

باب الميم

المتكلمون: ٣٩

المشركون: ٦، ٤٢

مشركو العرب: ٣٢

المفسرون: ۲۹،۵۷

الملائكة: ٥٧، ٧٠

المنافقون: ٥٩

المهاجرون: ٩٧

باب النون

النصارى: ٣٤، ٥٦

باب الياء

اليهود: ۲۷، ۲۲، ۲۸

#### فمرس الأحاديث النبوية

#### باب الألف

الآن اخرجوا أنا كنت في بدء الأمر أقرب إلى الاستغفار، وكان الله أقرب إلى الإجابة اخرجوا عني: ٦٣

اسجدوا لربكم وأكرموا أخاً لكم: ٧٤

ألا تقومون: ٦٣

إن قوماً دخلوا يريدون أمراً لا ينالونه..: ٦٣

إنكم متى فعلتم ذلك فالله تعالى يكثر النعم عندكم ويقويكم على الانتفاع بتلك النعم: ٧٩

باب الراء

ردها لئلا تجزع من مثلة أخيها: ٦٠

ياب الصاد

صلُّوا كما رأيتموني أصلي: ٣١

باب القاف

قم یا فلان، قم یا فلان...: ٦٣

باب الكاف

كم من نخلة رداح، تدلي عروقها في الجنة لأبي الدحداح: ٥٠

باب اللام

لقد كنت أنا وصاحبي في الغار بضعة عشر يوماً وليس لنا طعام إلا التمر: ٧٤

باب النون

نعم: ٥٠

# فمرس القوافي

قافية الدال

الدال المكسورة

| الصفحة | الشاعر | القافية | المطلع |
|--------|--------|---------|--------|
| Mh     | _      | تنادي   | لقد    |

# فمرس أنصاف وأجزاء الأبيات

| الصفحة | الشاعر    | نصف أو جزء البيت        |
|--------|-----------|-------------------------|
| 44     | -         | أصم عمّا ساءه سميع      |
|        | باب الواو |                         |
| ٩٣     | جر يو     | وأنت لنا نور وغيث وعصمة |

# فمرس السور القرآنية

| ۳١  |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   | 1 | Z   | ان ا | ١ :  |     |     |      |
|-----|---|---|---|---|-----|-----|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|-----|-----|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|------|------|-----|-----|------|
| 71  | ٠ |   | • | • | •   | ٠   | • | • | • | • | • | •   | • | • | • | • | • • | •   | • | • | •   | • | • |   | •   | • | • | • | _   |      | ** * | '), | ~   | •    |
| ٣٢  |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |      |      |     |     |      |
| ٥٤  |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |      |      |     |     |      |
| 17  |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   | •   | • |   |   | • |     |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   | • | ۽ل  |      | 11   | رة  | ٠٠  | d    |
| ٦٥  |   |   |   |   | •   |     |   |   |   |   | • |     | • | • |   | • | •   | • • |   |   | , , |   |   |   | , , | • |   |   | ŏ.  | ائا  | ļ.   | رة  | سو  | a)   |
| ٦٧  |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     | •   |   |   | , , |   |   | , |     |   |   | ٠ | یا۔ | کان  | 11   | رة  | ٠   | لد   |
| ٦٩  |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |      |      |     |     |      |
| ٧١  |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |      |      |     |     |      |
| ٧٢  |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |      |      |     |     |      |
| ٧٦  | , |   | • |   |     | , , |   |   | • |   |   |     | • |   | • |   | •   | •   | • | • | •   | • | • |   | •   | • | • | • | ں   | نس   | يو   | رة  | سو  | Ja.  |
| ٧٩  |   | • |   |   |     |     |   |   | • |   |   |     |   |   | • | • | •   |     |   |   | •   | • |   | • | •   | • | • | • | •   | رد   | A    | رة  | سوا | فس   |
| ۸۱  |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |      |      |     |     |      |
| ۸۲  |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |      |      |     |     |      |
| ٨٤  |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   | • |     |      |      |     |     |      |
| ۸٥  |   | • |   |   | , , | •   | • | • | • | • | • | • • |   | • | • | • | •   | .•  |   | • | •   | • | • | • | •   | • | • | • | ل   | حر   | الن  | زة  | ود  | لب   |
| ۸٧  |   | ٠ |   |   |     | •   | • |   |   |   | • |     |   | • | • |   | •   | •   |   | • | ٠   | • | • |   | •   | • | • | f | ر ا | اسم  | الإ  | ٥   | ود  | فعد  |
| ٨٨  |   |   |   |   |     | •   |   | • |   |   | • |     |   |   |   | • | •   | •   | • | • |     | • | • |   | •   |   | • | 4 | ف   | کھا  | Ji   | رة  | ور  | لفيد |
| ٨٩  |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |      |      |     |     |      |
| ٩١  |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |      |      |     |     |      |
| 97  |   |   |   |   | •   |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     | •   |   |   |     |   |   |   | •   |   |   | • |     | ىج   | 1    | ē   | ور  | امد  |
| ٩٣  |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |      |      |     |     |      |
| 9 5 |   |   |   | • | •   |     |   |   |   |   | • | •   |   |   |   |   |     |     | • |   |     | • | • | • |     |   | • |   | ان  | رق   | الق  | ŏ   | ور  | مد   |
| 90  |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |      |      |     |     |      |
| ٩٦  |   |   |   |   |     | •   |   |   | • |   |   |     |   |   |   |   |     |     |   |   |     |   | • |   | •   |   |   | ٠ | ٦   | دي   | الح  | ö   | ور  | ممو  |
| ٩٧  | , |   | • |   |     |     | • |   |   |   |   |     | • |   |   |   |     |     |   | • |     |   |   |   | •   | • |   |   |     | ش,   | الح  | 6   | زر  | سو   |
| ٩٨  |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |      |      |     |     |      |
| 99  |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |      |      |     |     |      |
|     |   |   | _ | ~ | •   | -   | - | - | ~ | - | - |     |   |   |   |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |   | - | _ |     |      | -    |     | •   |      |

# فمرس المحتويات

| ات من تفاسير المعتزلة الأوائلأ                                                           | في التقديم: شذر      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ٣                                                                                        | المقدمة              |
| الباب الأول أبو بكر الأصم وتفسيره                                                        |                      |
| دراسة تحليلية                                                                            |                      |
| رتفسيره                                                                                  | أبو بكر الأصم و      |
| <b>1</b> "                                                                               | ١ – حياته            |
| بادر تفسیره                                                                              | ۲- مؤلفاته ومص       |
| الباب الثاني تفسير أبي بكر الأصمّ                                                        |                      |
| سورة الفاتحة                                                                             |                      |
| لَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ۞ ﴾                                                        | [١] - ﴿ بِسْمِ ٱنَّا |
| سورة البقرة                                                                              |                      |
| كَانِّ لَا رَيْبَ ۚ فِيهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۞ ﴾                                    | [١] – ﴿ ذَالِكَ ٱأ   |
| ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءً عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا          | [۲] - ﴿ إِنَّ        |
| <b>TT</b>                                                                                | يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾      |
| للَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَىرِهِمْ غِشَوَةٌ ۖ ۞ ﴾ ٣٣ | [٣] - ﴿ خَتَمَ آ     |
| بِلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۞ ﴾ ٣٣    | [٤] – ﴿ وَإِذَا قِي  |
| يِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ ۞ ﴾٣٣                            | [٥] – ﴿ أَوْ كُصَ    |
| اَللَّهَ لَا يَسۡتَحۡيۦٓ أَن يَضۡرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً ۞ ﴾٣٣                       | [٦] - ﴿ • إِنَّ      |
| نَا لِلْمَلَتهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ ۞ ﴾                                 | [٧] – ﴿ وَإِذْ قُلُّ |

| ٣٤. | [٨] – ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ۞ ﴾                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٥  | [٩] - ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَنشِعِينَ ﴿ ﴾        |
| 40  | [١٠] - ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَدْهِ ٱلْقَرْيَةَ ﴿ ﴾                                                        |
| ٣0  | [١١] – ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ ۞ ﴾                                       |
| ٣٦  | [١٢] - ﴿ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ ﴿ ﴾                                                                  |
| ٣٦  | [١٣] – ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا ۞ ﴾                                            |
| ٣٧  | [١٤] - ﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ﴿ ﴾                                     |
| ٣٧  | [١٥] – ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفَٰ ۖ ﴿ ﴾                                                                     |
| ٣٧  | [١٦] - ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَىتٍ بَيِّنَتٍ ٢٦] - ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَىتٍ بَيِّنَتٍ |
| ٣٨  |                                                                                                                  |
| ٣٨  | [١٨] - ﴿ ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا ﴿ ﴾                                                            |
| ٣٩  | [١٩] - ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَنْ اللَّهُ ﴾          |
| ٣٩  | [٢٠] - ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا مَنْ اللَّهِ ﴾                                       |
| ٤٠  | [٢١] – ﴿ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ ﴿ ﴾                                                        |
| ٤٠  | [٢٢] – ﴿ وَمَن يَرْغُبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِ عَمْ ۞ ﴾                                                           |
|     | [٢٣] - ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ ﴾                           |
|     | [٢٤] - ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴿ ﴾                                                       |
| ٤١  | [٢٥] - ﴿ وَلِينَ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَ بِكُلِّ ءَايَةٍ ﴿ ﴾                                        |
| ٤٢  | [٢٦] – ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ ﴿ ﴾                                       |
| ٤٢  | [٢٧] – ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ۖ ﴿ ﴾                                              |

| [٢٨] – ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكَتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ ﴿ ﴾                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [٢٩] – ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَنبِ ﴿ ﴾ ٢٣                |
| [٣٠] - ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلضَّلَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ ﴿ ﴾ ٢٣                       |
| [٣١] - ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ ﴾ ٤٤ |
| [٣٢] – ﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتِ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا ﴿ ﴾                            |
| [٣٣] – ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ۞ ﴾ ٤٥                             |
| [٣٤] - ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَتُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ ﴿ ﴾ ٢٦                |
| [٣٥] – ﴿ * يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ﴿ ﴾ ٢٦  |
| [٣٦] – ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُرْ۞ ﴾ ٤٧                    |
| [٣٧] - ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ ﴿ ﴾                                |
| [٣٨] – ﴿ وَيَشْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى ﴿ ﴾ ٤٨                              |
| [٣٩] – ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَ جًا ﴿ ﴾                          |
| [٤٠] – ﴿ لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُرْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴿ ﴾ ٤٩                             |
| [٤١] – ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴿ ﴾ ٤٩                              |
| [٤٢] - ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ ۚ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ ۞ ﴾  |
| [٤٣] – ﴿ * تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۞ ﴾ ١٥                         |
| [٤٤] – ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُم ﴿ ﴾                    |
| [٥٤] – ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجٌ إِبْرَاهِــُمْ فِي رَبِّهِۦٓ ﴿ ﴾ ١٩                   |
| [٤٦] – ﴿ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴿ ﴾ ٢٠                  |
| [٤٧] – ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ﴿ ﴾ ٢٠       |

| [٤٨] – ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَنتِ ﴿ ﴾ ٢٥                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سورة آل عمران                                                                                                                                  |
| [١] - ﴿ نَزُّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَنة                                        |
| وَٱلْإِنْجِيلَ ﴾                                                                                                                               |
| [٢] – ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِتْرَعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ ۞ ﴾ ٤٥                                                                        |
| [٣] - ﴿ وَقَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ ءَامِنُواْ ۞ ﴾ ٤٥                                                                          |
| [٤] - ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِكَتَابَ ﴿ ﴾ ٥٥                                                                          |
| [٥] - ﴿ قُلْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ﴿ ﴾ ٥٥                                                                                |
| [٦] - ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَنبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَنبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴿ وَمُ |
| [٧] - ﴿ يَوْمَ نَتْبَيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ مَنْ اللهِ ﴾                                                                              |
| [٨] – ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَعِدَ لِلْقِتَالِ ۚ وَٱللَّهُ سَمِيعُ                                        |
| عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّ                                |
| [٩] - ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ ﴿ ﴾                                                                                    |
| [١٠] - ﴿ * وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ ﴿ ﴾                                                                                    |
| [١١] - ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ لَمْمَ تَعَالُوا قَسِلُوا ﴿ ﴾                                                              |
| [١٢] – ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَ ثُنَّ ۖ بَلَ أَخْيَآءٌ عِندَ رَبِهِمْ                                 |
| يُرْزَقُونَ 😭 ﴾                                                                                                                                |
| [١٣] - ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرَّحُ ٥٩                                               |
| [١٤] – ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ                                 |
| تَفْلِحُونَ ﴾                                                                                                                                  |

### سورة النساء

| [١] – ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا شَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ۞ ﴾ ٦١                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [٢] – ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ۞ ﴾ ٦١                                                               |
| [٣] – ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَّلِيَ مِمًّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ﴿ ﴾ ٢٢                                      |
| [٤] - ﴿ أَمْ هَمْمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلَّكِ فَإِذًا لَّا يُؤَتُّونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ ﴾ ٦٢                                  |
| [٥] – ﴿ وَمَآ أُرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ ۞ ﴾                                                                    |
| [٦] – ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا ﴿ ﴾ ٦٣                                                                   |
| [٧] – ﴿ ♦ لَا شُحِبُ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْفَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا                  |
| عَلِيمًا 🚭 ﴾                                                                                                                   |
| سورة المائدة                                                                                                                   |
| [١] – ﴿ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ ۞ ﴾ ٦٥                                                                |
| [٢] – ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِيرَ ۖ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ ۞ ﴾ ٦٥                                           |
| [٣] - ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ ١٦                             |
| سورة الأنعام                                                                                                                   |
| [١] – ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبُّ وَلَهْوٌّ ۚ وَلَلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۖ أَفَلَا |
| تَغَقِلُونَ 😭 ﴾ ١٧                                                                                                             |
| [٢] - ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَتِنَا فَأَغْرِضْ عَنْهُمْ ﴿ ﴾ ١٧                                        |
|                                                                                                                                |
| [٣] – ﴿ وَهَدَذَا كِتَنَبُ أَنزَلْنَنَهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ ﴿ ﴾                                                               |

### سورة الأعراف

| [١] – ﴿ * يَنْهَنِيَّ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرٌ ۞ ﴾                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [٢] - ﴿ يَسْفَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلْهَا ﴿ ﴾                                                                      |
| [٣] – ﴿ فَلَمَّآ ءَاتَنَهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرِّكَآءَ ﴿ ﴾ ٦٩                                                                |
| [٤] - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيُسَبِّحُونَهُ، وَلَهُ،                               |
| يَسْجُدُونَ ۚ ۚ ۚ ۚ ۞ ﴾                                                                                                             |
| سورة الأنفال                                                                                                                        |
| [١] - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَ لِهِمْ ۞ ﴾٧١                                                   |
| سورة التوبة                                                                                                                         |
| [١] – ﴿ وَأَذَنْ مِّرَ ﴾ لَلَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ۞ ﴾ ٧٢                                                |
| [٢] – ﴿ أَلَا تُقَتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُواْ أَيْمَنِنَهُمْ ﴿ ﴾ ٧٢                                                                   |
| [٣] – ﴿ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۚ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ ٨٠ ٧٧                    |
| [1] - ﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا |
| [٥] - ﴿ إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴿ ﴾ ٧٣                                  |
| [٦] - ﴿ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ﴿ ﴾                                                               |
| [٧] - ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَتِ ، ﴿ ﴾                                                                             |
| [٨] - ﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكِرِ ﴿ كَا                                    |
| [٩] - ﴿ وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةً أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ ﴿ ﴾                                                                     |
| سورة يونس                                                                                                                           |
| [١] - ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أُوْحَيْنَا ١ ﴾                                                                              |

| ٧٦  | [٢] - ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَينَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنَّهِهِ مَ ٢] - ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَينَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنَّهِهِ مَ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷  | [٣] – ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَتِ ۗ ۞ ﴾                                                                      |
| ٧٧  | [٤] – ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُرْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۖ ۞ ﴾                                                                    |
| ٧٨  | [٥] - ﴿ * لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْخُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۗ ، ﴿ * اللَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْخُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۗ                      |
| ٧٨  | [7] – ﴿ أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ﴾                                             |
|     | سورة هود                                                                                                                             |
| ٧٩  | [١] - ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ۞ ﴾                                                                         |
| ٧٩  | [٢] - ﴿ وَيَنقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ ، ﴿ ﴾                                                            |
|     | سورة يوسف                                                                                                                            |
| ۸۱  | [١] – ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ عَنْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۞ ﴾                                                                         |
|     | [٢] - ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَتَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ۖ لَوْلَا أَن                                     |
| ۸۱  | تُفَيِّدُونِ ۞ ﴾                                                                                                                     |
|     | سورة الرعد                                                                                                                           |
| ۸۲  | [١] – ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ … ۞ ﴾                                                               |
| ۸۲  | [٢] – ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرَاتٌ وَجَنَّنتٌ ۞ ﴾                                                                         |
| ۸۲  | [٣] – ﴿ * وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا ٢ ﴾                                                             |
| ۸۳  | [٤] – ﴿ سَلَنَمُ عَلَيْكُر بِمَا صَبَرْتُمْ ۖ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ۞ ﴾                                                          |
| ۸۳. | [٥] - ﴿ يَمْحُوا آللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۗ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ ٱلْكِتَبِ ﴿ ﴾                                                    |
|     | سورة إبراهيم                                                                                                                         |
| ۸٤. | [١] - ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَايَتِنَآ أَنِ أَخْرِجْ فَوْمَكَ ﴿ ﴾                                                          |

| [٢] - ﴿ * قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي آللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ ۞ ﴾ ١٤                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [٣] - ﴿ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَتُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                  |
| سورة النحل                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [٢] – ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِيرَ ۞ ﴾. ٨٥                                                                                                                                                |
| [٣] – ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم ﴿ ﴾ ٨٥                                                                                                                                                                                      |
| [٤] - ﴿ وَأُونُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَدتُهُمْ وَلَا تَنقُضُوا ٱلْأَيْمَىنَ ﴿ ﴾ ٥٨                                                                                                                                                                  |
| سورة الإسراء                                                                                                                                                                                                                                               |
| [1] - ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۞ ﴾ ٨٧                                                                                                                                               |
| [٢] – ﴿ وَلَهِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِي أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِۦ عَلَيْنَا                                                                                                                                                |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وَكِيلاً ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                               |
| وَكِيلاً ﷺ ﴾<br>سورة الكهف                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سورة الكهف                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سورة الكهف<br>[۱] – ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أُنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَنبَ وَلَمْ سَجْعَل لَّهُ، عِوَجَا ۖ ۞ ﴾ ٨٨<br>[۲] – ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا                     |
| سورة الكهف<br>[۱] – ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أُنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَنبَ وَلَمْ سَجْعَل لَّهُ، عِوَجَا ۖ ۞ ﴾ ٨٨<br>[۲] – ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا                     |
| سورة الكهف [1] - ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِمَنَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ، عِوَجَا ۖ ۞ ﴾ ٨٨ [٢] - ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَكُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَكُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ۞ ﴾                |
| سورة الكهف [1] - ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَخْعَل لَّهُۥ عِوَجَا ۖ ۞ ﴾ ٨٨ [٢] - ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ۞ ﴾ ٨٨ عِلْمًا ۞ ﴾ |
| سورة الكهف [1] - ﴿ ٱلْحَمْدُ بِلّهِ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَنبَ وَلَمْ سَجْعَل لَّهُۥ عِوَجَا ۖ ۞ ﴾ ٨٨ [٢] - ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَكُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَكُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ۞ ﴾ ٨٨ عِلْمًا ۞ ﴾  |
| سورة الكهف [۱] - ﴿ ٱلْحَبْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَنبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ، عِوَجَا ۖ ۞ ﴾ ٨٨ [۲] - ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَا عِلْمًا ۞ ﴾ ٨٨ عِلْمًا ۞ ﴾ |

| [٤] – ﴿ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ ۞ ﴾ ٩٩                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| سورة الأنبياء                                                                                 |
| [١] – ﴿ وَدَاوُردَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ تَحَكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ ۞ ﴾                           |
| سورة الحج                                                                                     |
| [١] – ﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُر ۞ ﴾                    |
| [٢] – ﴿ وَٱلَّذِيرَ ۖ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُواْ ۞ ﴾                      |
| سورة النور                                                                                    |
| [١] – ﴿ ﴿ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَ وَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ ۞ ﴾ ٩٣                                    |
| سورة الفرقان                                                                                  |
| [١] – ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِىَ أَرْسَلَ ٱلرِّيَـٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىٰ رَحْمَتِهِـِ ﴿ ﴾ ٩٤        |
| [٢] – ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا ﴿ ﴾ ٩٤             |
| سورة الواقعة                                                                                  |
| [١] – ﴿ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ۞ ﴾ ٥٥                                |
| سورة الحديد                                                                                   |
| [١] – ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦٓ أُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ ۞ ﴾ ٩٦ |
| سورة الحشر                                                                                    |
| [١] – ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ۞ ﴾ ٩٧           |
| سورة الإنسان                                                                                  |
| [١] – ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَكَنَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًا ۞ ﴾ ٩٨          |
| سورة الإخلاص                                                                                  |
| [١] – ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ۞ ﴾                                                          |

| 1 • • | المصادر والمراجع       |
|-------|------------------------|
| ١٠٣   | الفهارس العامة         |
| ١٠٥   | فهرس الأعلام           |
| ١٠٧   | فهرس القبائل والجماعات |
| ١٠٨   | فهرس الأحاديث النبوية  |
| 1 • 9 | فهرس القوافي           |
|       | فهرس السور القرآنية    |
| 111   | فهرس المحتويات         |